# الوصه والوفى في الفقه الإسلامي

مرستور المرمق (الما فعي استاذال يؤالاسوائي المية المعقوق أمارة الاستعادية المرامي لدي مسامة النقيض

11992-201216

# الرصية والرف في الفقه الإسلامي

مرستور و مرکزی (این فعی استا دانشریز الاس لائیر کلیهٔ امحقوق- جامعة الاسکندریژ المحسا می لدی مسکمهٔ النقیض

11992-201212

### بستم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمـــه القانسون الذي يحكم الوصيــــــة

الوسية من الاحوال الشخصية التي تطبق فيها في مصــــر أحكام الشريعة الاسلامية طبقا للراجح من مذهب الامام أبــــي ضيفــة٠

ولقد كان في العمل بأرجح الاقوال من مذهب أبي حنيفسسة في مسائل الاحوال الشخصية صعوبة بالغة طالما عاني منهبسسا القضاة والمتقاضون وذلك لأمسور:

#### أولهـــا:

في كثير من المنازعات كان يمعب علي القاضي التعسير في القانون الواجب التطبيق نظيرا لان كثيرا من المسائيل الخلافية في مذهب ابي حنيفة وقع فيه اختلاف كبير في ترجيل الاقوال، أو لم ينص فيه علي ترجيح ١٠ فكان من الطبيعلي أن يكثير تبعا لذلك الاختلاف بين آراء الفقهاء وأحكامهم ٠

: لىويناث

في كثير من الحوادث كانت تدعو المصلحة الي أن يكسون الحكم فيها بالقصول المرجوح من مذهب أبي حنيف أو بأحكام المذاهب الاخرى نظرا لتغير الاحوال والظلمون ثالثها :

أن أحكام هذا المذاهب كان يحتاج الوقوف عليها المحتلفة، مشقة وعناء كبيرين لتفرقها هنا وهناك في تتبه المختلفة، لهذه الاسباب وغيرها قامت عدة محاولات في مصر لتقنيسن أحكام الاحوال الشخصية تقنينا كليا ، كان أولها تلسسك المحاولة التي وضع نتيجة لها مشروع قانون الاحوال الشخصيسة فيحنة 1917 ولم يتم أصداره ،

وكان من أفرها ماحدث في ديسمبر سنة ١٩٣٦ حيدي وافق مجلس الوزراء علي تشكيل لجنة لوفع مشروع قانون مطائلل الاحسوال الشخصية ومايتفرع عنها وقرر ألا تتقيد بمدهدي دون آخر ، بل تأخد من آراء الفقهاء في المذاهب الاخلول بعضة عامة ،مع مراعاة عادات وتقاليد الامة ، وما يلائللم حالها ،ويساير رقيها الاجتماعي ، ويحقق ماتنطوى عليه الشريعة السمحة من يسر وخير رترك لهذه اللجنة أن تبدأ بما تسرى

وفي اكتوبر سنة ١٩٣٨ نكونت من بين اعضاء هذه اللجنسية تصيرية معمدين تخفير القوانين وسياغتها ، فأخرجت مدروعسات قوانين ثلاثسمة :

- قانون الميراث رقسم ٧٧ لسنة ١٩٤٢ ٠
- قانون الوقف رقم ٤٨ لسلسة ١٩٤٦ ٠
- قانون الوصية رقم ٧١ لسنهة ١٩٤٦ ٠

وقد جعلت اللجنة اساس مشروع قانون الوصية كتاب الاحكام الشرعية "لقدرى باشا "طبقا لما أشارت اليه وزارة العدل شيمذكرة تم بها تشكيل اللجنة ،وذلك لان هذا الكتاب قد جمسرى علي الاكتفاء بالقول راجح مذهب ابي حنيفة ، وصياغته فسمسي مسواد قانونية محكمة ، ولكن اللجنة عدلت ما احتاج منه السسي

تعديل وتداركت النقص الموجود فيه ، وعالجت تثيرا من المسائل . المستحدثة ووذعت لها مايناسبها من أحكام •

هذا وقد ورد في تقرير لجنة الشئون التشريعية - لمصحح تبين أن الاقتصار في أحكام الوصية علي الاحتكام الي ارجصحح الاقوال من المذهب الحنفي طبقا للمادة ٢٨٠ من القانندون ٨٧لسنة ١٩٣١ فيه مشقة، وفيه جد من الاجتهاد التشريعون المساير للعصر الحاضر ومقتفيات الحياة فيه ، فصحوق أن المسائل الخلافية في المذهب الحنفي كثيرا ماوقع تبايدون في الترجيح فيها ، وقد لاينص عني الترجيح ، بالافافة الحي أن المصلحة تدعو احيانا الي أن يكون الحكم فيها بالمرجودوح من المداهب أو باحكام المذاهب الاخرى ، من اجل هذاوفي مشروع قانون بأحكام الوصية اختبرت احكامه من جميع المذاهب ليكون العمل في المنازعات المتعلقة بالوصية طبقا للاحكيام الواردة به ، وفي الاحوال التي لايوجد لها حكم فيه تطبيليا المحاكم القول الارجح من مذهبابي حنيفة طبقا للماد" ٢٨٠ كما المحاكم القول الارجح من مذهبابي حنيفة طبقا للماد" ٢٨٠ كما

#### تاريخ بدء العمل بالقانسين:

صدر قانون الوصية في ٢٤ رجب سنة ١٣٦٥ هـ الموافق٢٤ يونيه سنـة ١٩٤٦ علي ان يعمل به بعد شهر من تاريخ نشرهبالجريـــدة الرسمية ،وقد نشر بها في أول يوليه سنة ١٩٤٦ بالعدد رقـــم ٥٦، فأصبح واجب التنفيذ من اول اغسطس١٩٤٦ ، يعمل البقــيا لاحكامه من هذا التاريخ في المنازعات المتعلقة بالرصيـــية

وفي الاحسوال التي لا يوجمد لها حكم فيه يطبق أرجح الاقوال مسسن مذهب ابي حنيفة طبقا للمادة ٢٨٠ من لائحة ترتيب المحاكسسم الشرعية الصادر بها القانون ،قم ٦٨ لسنة ١٩٣١ كما تنص علسي ذلك المذكرة التفسيرية لقانون الوابيسسة .

وقانون الوصية من القوانين العامة تطبق احكامه على على جميع المصريين مسلمين وغيرهم يستوى في ذلك المقمون في مصر أو في فرها وسواء عرضت قضاياه أمام محكمة مصرياً أم اجنبية كما تقضي بذلك المعاهدات الدولياة .

القانىسىسون بالنسبة للاجانيب العقيمين في مصر :

أما الاجانب المقيمون في مصر ولهم جنسيات غير مصرية فيطبق علمي وصاياهم قوانين بلد الموصلين وصاياهم

رقد نعبت علي ذلك المادة رقم ٢٣ من لائعة التنظيمان القضائي ، والمادة ١٩٤٨ من اقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ مسلمانون المدني الجديد حيث جاء فيها :

- الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة السحيي مابعد الموت قانون المورث أو الموصي أو من صدرمنه التصرف وقصدت موتصده .
- ٣- ومع ذلك يسرى علي شكل الوصية قانون الموصي وقعت الايصلاء
  أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية ، وكذلك الحكم فللمكام شكل مطائر التصرفات المضافة الى مابعد الموت .

#### التانون المدنسي الجديد والوسيسة :

ولعل مما تجدر الاشارة اليههنا أن نشير الي أن القانسون المدني الجديد قد عرِض للوصية في مواده التاليسسة :

" تسرى علي الوصية أحكام الشريعة الاسلامية والقواني الصادرة في شأنها " .

#### : 917 33

" كل عمل قانوني يصدر من شخص فيمرض الموت ،ويكــــون مقصودا به التبرع يعتبر تصرفا مضافا الي صابحد الموت، وتســرى عليه أحكام الوصية ايا كانت التسمية التي تعطي لهذا التصرف.

واذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مــــرف الموت أعتبر التصرف صادرا علي سبيل التبرع مالـم يثبت مــن صدرله التصرف عكـس كل هذا مالم توجـد احكام خاصة تخالفه ".

<sup>&</sup>quot; اذا تصرف شخص لاحد ورثته ،واختفظ بأية طريقة كانــــت

بحيازة العين التي تصرف فيها ويحقم في الانتفاع مدى حياتمه اعتبر التصرف مضافا الي مابعد الموت وتسرى عليه آحكام الوصيمة مالم يقم دليل يخالف ذلممك " •

هذا وقد أصبحت الشريعة الاسلامية بذلك هي التي تطبق مسمدن حيث الموضوع علي وصايا المصريين مسلمين كانوا أو غيمسمدر مسلميسن " •

#### مسواد القائسسون :

اشتمل قانون الوصية رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦علي اثنتيــــــن وثمانين مادة قسمت علي بابيـــن :

البسساب الاول:

\_\_\_\_

في الاحكام العامة ويضم ثلاثة فصلول:

الاول : في تعريف الوصية وركنها وشروطها ٠

الثاني : في الرجوع عن الوصيــة •

الثالث: في قبول الوصية وردهـــــا ٠

الباب الثانسي :

في احكام الوصية ويشتمل علي سته فصحول:

الاول : في الموصي لـــه ٠

الثاني: في المومسي بسسه •

الثالث: في الوصية بالمنافسع •

الرابع إفي الروسة بالمرتبات •

الخامس: في احكام الزيادة في الموصي بــه . السادس: في الودية الواجبــة .

\* \* \*

※ ※

挨

#### المعييل الاول تعريبيا الوسياة

- ذكر القانون في المادة الأولى منه تعريف الوصية نصها:
- " الوصية تصرف في التركة مضاف الي مابعد المـوت " •

وهذا التعريف يخالف تعريفات الفقهاء للوصية غقد عرفوها بتعريفات كثيرة نذكر منهــا :

إلى عرفها الحنفية بأنها: "تمليك عضاف الي مابعد الموت" .
 إلى وعرفها الشافعية بأنها: "تبرع بحق مضاف اليمابعد الموت" .
 إلى وعرفها الكاساني بأنها: "اسم لما ارجبه المومي في ماليه بعد المسوت " .

بحد وعرفها الكرشي بأنها : " ماأوجبه الموصي في مالــــه تطونا بعد عوته أو في مرضــه الذي مات فيـه" ·

وهذه التعمريفات ناقصة فبعضها قاص عن شمول على أنسواع الحوصايا ويعشها الاخر لم يمنع أن يدخل في الوصايا ماليس منها فيحقيقته ،فهي علي عبيسل فيحقيقته ،فهي علي عبيسل المثال للاسقاطات كابراء الكفيل من الكفالسسسة ولاشعل الوصية تقسيم التركة بين الورثسة ،

وتعريف الكاساني لايشمل الوصية بأداء واجبات عليــــه لانهما اوجبها علي نفسه فهي واجبة بأيجاب الشارع ،ومما اوجبـــه هوآداقها بعد وفاتـــه ٠

وتعريف الكرخي : قد جعل تبرعات المريض مرض الموت مـــن

الوصايا عند انشائها وهو غير ماقرره جمهور الفقها ً لان مــــن المقرر أن تبرعات المريض المنجزة في حال مرضه تأخذ عنــــد انشائها حكم الهبات فيشترط لانشائها مايشترط في الهبــات فيشترط لانشائها مايشترط في الهبــات ولكنها في النهاية تأخذ حكم الوصية إن استوفت عند أنشائهـــا حكم الهبـات فيشترط مايشترط في الهبات ولكنها في النهايــة تأخذ حكم الوصيـة أن أستوفت عند انشائها شروط الهبــــة فاذالم تستوف شروطها بطلت ولايكون لها حكم الوصية بعد الوفاة ٠٠ فلـو وهب المريض مرض الموت اشترط اتمام هذه الهبة القبـــــف فلو مات الواهب قبل أن يقبضها الموهوب له سقطت الهبـــــف فتعريف الكوخي تعريف غير جامع لانه ادخل في الوصية ماليــــــس منها في حقيقته وان اخذ حكمها مآلا صيانـة لحق الورثة (١)

لذلك كان قانون الوصية ادق واضبط واجمع من كـــــــــل التعريفات السابقة ، لان التعبير عن الوصية بأنها " تصرف"يشمل كل صورالوصية من تمليكات واسقاطات ، ويشمل مايكون بالمنافــع ومايكون بالاعيان ، ويشمل ما اذا كان الموصي له من أهـــــل التملك كالوصية لمعين بالاسم او بالصفة ، او لم يكن من أهــل التملك كالوصية لجهة من جهات الخير كالمستشفيات ،والمساجـــد والملاجى ونحوها فهو تصرف جامع مانع ، ولاينقصه انه لم يشمـــل والملاجى ونحوها فهو تصرف جامع مانع ، ولاينقصه انه لم يشمـــل تصرفات المريض مرض الموت فقد بينا أن هذه لاتأخذ حكــــــم الوصايا عند الانشاء .

<sup>(</sup>۱) انظنسر شسسرح قانون الوصة للشخ محمد ابي رهسرة

#### مشروعيسة الوسيسية:

جاء في الهداية وتبيين الحقائق للزيلعي مانصـه:

أن الوصية شرعت لحاجة الناس اليها ، لان الانسان مفسرور بأمله ، مقصر في عمله ، فاذا عرض له عارض، وخاف الهسسلاك فانه يحتاج التي تلافي مافاته من التقصير ،وبالوصية يحسسل مقصوده ،اذا تحقق ماكان يخافه ،ولو اتسع له الوقت ،واحتاج يومسا التي الانتفاع بماله صرفه التي حاجة ،فشرعها الشسسارع الحكيم تمكينا من العمل لصالح وقضاء لحاجته عند اعتياجسه التحصيسل المصالسيح "(۱)

فالوصية اجازها الشارع لحاجة الناس اليها تمكينــــا لشخصهن تلافي مافاته من التقصير بماله، ففي الوصية طة للرحم والاقربين غير الوارثين ،وفيها سعة علي ذرى الحاجـــــة والمعوزين ،وفيها تفريج لضوائق المكروبيــن .

#### دليل مشروعية الوصيحة :

الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع والمعقول .

#### أما الكتـــاب:

فقوله تعالي : " من بعد وصية يوصي بها أو دين "<sup>(۲)</sup>، فقــــد شرع الله تعالي الميراث مرتبا علي <sub>الوصية</sub> مؤخرا عنها عنـــــد

<sup>(</sup>١) تبيان المقائلة ج ٦ ص١٨١

<sup>(</sup>٢) سـورة النساء ابــة ١٢

وجودها ،علىمعني أن الصيرات أنما يتعلقبالباقي من التركية بعد تنفيذالوصية وهذا يدل علي مشروعية الوصية ،ومنه قوليه تعالي: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضراحدكيم الموت حين النوصية اثنان ذوا عدل منكم أو أخييران من غيركم أن انتم ضربتم في الارض "(1)

فقد ندبنا الله تعالي في هذه الاية الي الاشهاد علي حــال الوصيــة فدل علي أنها مشروعــــة .

#### وأما السنسية:

فمنها قوله صلي الله عليه وسلم :" ان الله تصـــدق عليكمبثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم " .

فالحديث قد دل علي مشروعية الوصية بالثلث ومنهاقوليه ملي الله عليه وسلم: " ماحق امرى مسلم له شيء يريهو أنيومي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده " .

ومعناه :ماالحزم او ماالمعروف من الاخلاق أن يمضي على المرء زمان وإن كان قليلا الا أن تكون وصيته مكتوبة عنى ده فقد يفجأه الموت وهو علي غير الوصية وعندئذ لاينفعه ماتركه مىن مال وولى

وذكر الليلتين في الحديث للحث على المبادرة المسسسي كتابة الوصية .

<sup>(</sup>۱) سورة المائــدة : ايــة ١٠٦

#### وأسا الاجمسساع

فان الامة من لدن رسول الله ـ صلي الله عليه وسلمـ المـــي يومنا هذا يوصون من غير انكار عن أحــد فيكون اجماعــــا من الامة عليمشروعية الوصيــة .

#### وأما المعتسبول:

فانالانسان يحتاج الي أن يكون ختام عمله بالقريسسة زيادة علي القرب السابقة او تداركا لما فرط منه في حياتسه وذلكبالوصية ،وهذه العقود ماشرعت الالحاجة العباد اليهسسا واذامست الحاجة الي الوصية وجسب القول بجوازهسا ،

#### مراحسس تشريسع الوسيسسة

#### الومبيسة تبسل الاسلام:

لم تكن عند العرب نبل الاسلام قيود علي حرية الشخصصي في التصرف في تركته بعد موته ، غكان له أن يختار من يوصصي لمدون مراعاة لتحقيق هدف نبيل او نظر لتحقيق غاية كريمصف فكانوا يوسون لملاجانب تفاخرا ومباهاة ويتركون الاقارب في أشد حالات الفقر والعوز وقد يكون بعض ولاء الاقارب ممن عاونوه فصي جمصع ثروته وتحميل تركته كأبيه أو أمه أو ابنه وأخيصه .

وقد كانت تحكمهم نواعد غريبة وشاذة في الارث والوصيــــة نتجعنهافي كثير من الاحيان أن بعض الاقارب المحتاجيــــن كانوايحرمون من الايث والوصيــة ٠

فهم عاكانوا يرجعون في ارشهم الي شريعة عادلة ،ولاقانـون منظم بلساروا فيه علي نسق حياتهم القاسية التي الفوهــــا . وعاداتهم الفاسدة التي احمبوهــا .

ومن ذلك أنهم تمصروا الارث علي من يركب الخيل،ويقاتل الاعداء من الرجال اما المرأة والصفار فكانوا في نظرهم ضعفاء لاميراث لهم ولاوسيصة .

يقول الدكتور جواد علي:" ان الميراث كان معروف عند العرب في الجاهلية غير انه خاصا بالكبار من أولاد المتوفي أما الاولاد الصغار والبنات فلم يكن يدفع لهم شيء مما تـــــرك الميت، وقاعدتهم في ذلك كم جاء في تفسير الامام الطبري " لايرث الرجل من ولده الا من اطاق القتال " ولهذا كان الاخرة يرثون الميت اذا لم يكن له أولاد كبار، ويرثونه وحده الما الفادا كانت ذريته (1) بنات "ومن عذه العادات أنهم كانسوا يورثون " المتبني " مع أنه لاصلة بينه وبيسن من تبناه •

ومن عاداتهم ايضا انهم كانوا يرثون بالحلف والمعاقــدة فكانالرجل منهم يحالف الرجل الذى ليسبينه وبينه نســـب قائلاله:" دمي دمك ،وهدمي هدمك، ترثني وأرثك،وتطلــــب بي وأطلب بك (<sup>7</sup>) ،ويقبل الاخر ، فاذا تعاهدا علي ذلك ، فمـــات اجدهما قبل الاخر كان للحي مااشترط من مال الميت .

ويبدو أن الحليف ماكان له ميصرات مقدر ،ونسيب ثابصحت فيكلحاليل كان يحكم ذلك ماكان مشترطا بينهمصصا ٠

وعليهذا فاذا لم تف التركة الا بالمقدار المشترط للطيف وكان للمتوفى ابن مثلا يستعق ان يرث لانه يحمل السلاح ،ويقاتــل فان هذا الابن لايآخذ ميراثا ويأخذ الحليف كل التركة ٠٠٠ وهذا ظلــمفاحـش٠

كان هذا مسلك العرب في وصاياهم وتوريثهم ،مسلك غريــــب وتظام عليل فماذا فعل الاسلام حيــن جــاء ؟

<sup>(</sup>١) تاريـــخ العرب قبــل الاســلام ج ٥ ص ١٧٤

<sup>(</sup>٦) المهدم بسكون الدال وفتمها : الممهدرمان السدمان وقيل هـو القبر ومعنسساة : ان من اهدر دمي بكون تسسد اهدر دمساك وبعني : دمي دمك ان من طلب حمل فقسد طلب دمسي ، ومعني : تطلب بي واطلب بلك : تطالب بسبسسي واطلب احماد الماد الم

#### الاسام الاسلام في الرديدة والميران :

كانلاسلام حكمته السامية في التشريع وابطال مالايرضاه صن عادات العرب فكاز يهيها الناس لاحكامه ويستدرجهم لقبولهـــا والانقيادلها فالعادات الراسخة في المجتمع تحتاج الي رفق في استئصالها ،او تهذيبها ،ولو دعا الناس مرة واحدة الـــــي تركما ألفوا لما استجابوا لداعيهم بل ماسهل عليهم أن يقلعــوا عنهمهما اقنعهم والح عليهم في العدول عما هم عليــه.

ولهذا كان أول خطوة قام بها الاسلام في شأن الوهيـــــــــة والميراث هي أن أوجب الوهية للوالدين والاقربين بقولــــــــه تعالي: "كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، ان ترك خيرا الوهية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا علي المتقين "(1) فهــــــــــن الاية أوجبـت علي من ترك عالا ان يوهي للوالدين والاقربيـــــــن دون تحديد للمقادير والانصباء التي يرغب في اعطائها لمــــن يحب فله أن يوهي بالمقدار الذي يراه محققا لرغبتــــــه منغيــرتقييد بشيء الا أن يكون ذلك في حدود المعروف الذي تألفه الطباع السليمة .

ويذلك ألزم الاسلام المومي بعمل وصيته للوالدين والاقربيين دون الاجانب والابعدين ولكم يكن الشخص قبل ذلك ملزما بعمل وصيحة وليس ملزما بأن تكون وميته للوالدين والاقربين اذا أوصي ٠

<sup>(</sup>١) البقرة: المسلمة ١٨٠ ،

شم بعد أن استقرت تعاليم الاسلام عنيا المنفوس واعتاد الناس المسلم الميافذ الوالدان والاقربسون من أعوالهم شيئا الخطا الاسلام خطوته الثانية فأعطي الشخص حق التصرف في ثلث التركة وجعلل الباقي منها حقا لورثته يهزئ عليهم حسب قواعد بينسست الشخاص الورثة وحدت لكل وارث نصيبه ذكرها الله في آيسسات العواريث وبدأها بقوله تعالىي:" يوصيكم الله فيسسي أولادكسسم للذكر عشل حسط الانثيين " (۱)

ركان ذلك نسخا لوجوب الوصية للوالدين بوالاقربيين علي عاذهب اليه اكثر العلماء بويقيت الوصية عطيلية مندويما اليها عددها الرسول - علي الله عليه وسلم - بقوله : "إنالله تصدق عليكم عند وضاتكم بثلث اعوالكم ففعوه حيمت مُثتم".

(۱) النسـاء- ايات ۱۱ ۱۳،۱۲ (۱)

## اللمسل الثانيي أركسسان الوعيسسة

(٦) یری جمهورالفقها <sup>۱۱</sup> آن آرکان الوعیصة آربعیت : موعملی ، موصلی لمه ، وموصلی با ، وهیغلله ،

ويرى الحنفية أن الركن الوصد للوسية هو الصيفيية و المسيفيية وماعداها لوازم وعلي أى حال فهو خلاف شكلي لايترتب علييية فائدة مييا .

واليك تفصيل الكلام ني هدن ركان رونبدا بالصيغييية كركن متفييق علييه .

#### Landing and a second

أولا - هل الصيفة هي الايجاب رحده أم الايجاب والقبول بما؟

يرى جمهور الفقها : أن الصيفة هي الايجاب وحــده أما القبول فليـسركنا فيها بل عمو شـرط لثبوت علـــك الموصي به بعـد عوت الموعــي ،

وتعليل هذاعندهـــمهو: ان الوعبة تصرف بـــالادارة المنفردة يتم انشاؤه بالايجاب يحده من تبل الموصي وبمعنــي آخر هي عقد تبرغ يوجد من جانب المتبرغ وحده غاذا عصل (۱) ركن الشهى هو جرز هاهية أوبعبارة المــري هو ماتوقف عليه وجود ذلك الشي وكان جرزا منه ، والشرط هــو. ماتوقف ماتوقف وجود الركن عليــة .

(٦) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٨٨ ، تعفة المحتاج بشرح المنهساج ج ٧ ص ٤

الايجاب من الموصي اعتبرت الوصيعة موجودة شرعها .

ويرى البعض ان صيفة الوصية لاتتحقق الا بالايجاب والقبول معا، فالقبول ركن في الصيفية كالايجاب تماما ،

وتعليل هذا عندهم : ان الموسية عقيد يفيد المليك كسائر العقود يكون بين طرفيه ريتم بنجتماع ارادتينين فلابد فيه من الايجاب والقبول معا .

#### السرأى الراجسيع:

\_\_\_\_

ورأى جمهور الفقها عمو الراجح - وهو أن القبول شــرط لثبوت ملك الموصي به للموصي له - وذلك لما المنفنـــا من أن عقد الوصية من عقود التبرعات التي يكفي فـــي وجودها شرعا الايجاب وحده ، وليسيلزم أن يكون القبـــول ركنا غي العقد بل يكفي أن يكون شرطالازما لثبوت الملك .

وقدأخذ القانون بالرأى الاولفاعتبسر الايجاب وحسسده محققا للوصية وجماء في الفقرة الاولي من المادة الثانيسسسة من القانون مانصسسه :

" تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة ، فاذا كييان الموصي عاجزا عنهما انعقدت الوصية باشارته المفهمة"،

ثم بين القانون ـ بعد ذلك ـ ان القبول شرط للــــروم الموسية وليـس ركنـا فيها وان «ذا الشرط لايلزم في بعض صــور الوصية كما اذا كانت الوصية لجهة عامـة وليسلها من يمثلهــا

قانونىد سىسىد ،

عَدَى المادة العشرون من الفانون مانمسه :

" تلزم الوصية بقبولها عن الموعي له صراحة او دلالسسة بعدوفاة العوصي ، فاذا كان العوعي له جنينا أو قاعسسرا أو محجورا عليه يكون قبول الوعية أو ردها معن لسه الولايسة عليماله بعد اذن المجلس الحسبي" المحكمة الحسبية " ويكسون القبسول عن الجهات والمؤسسات والمنشآت معن يعثلها قانونا فان لم يكن لها عن يعشنها لزعت الوصية بدون توقف علسسي القبسول " .

وبعد ان عرفت الله الرأى المراجع هو رأى جمهور الفقهسساء وهوأن القبول شرط لتبسوت الملك غي الوعبية وأنه مرتهط بالايجساب الذي هو ركسسسن العيفة ،اليك تفصيل الكلام عن كسل من الايجاب والقبسسول ،

| • | <b></b> | 4 X I | يتخلسق | بفي |
|---|---------|-------|--------|-----|
|   |         |       |        |     |

يتحقىق الايجاب باحد أعور نلائل : العبارة ، والكتابــة والاشــــارة .

#### أ-العبــارة :

والعبارة هي اللفظ المفيد الدال علي المقعودولايشترا فيها لفظ معين بل يتفح بكل لفظ يدل عليه، هوا، كران بلفظ الوصية صريحا " كأوعيت لفلان بثلث ماليي "، أم كيان بلفظ آخر تقيد القرينة انه اراد به الوصية " كوهبت لفيلان بلفظ آخر تقيد القرينة انه اراد به الوصية " كوهبت لفيلان كنا بعد مرتي "، أو ملكته كذا بعد وفاتي أو " اعطروا لفلان كريذا بعد وفاته " ونحو ذلك من الالفيلان التصرف الي مابعد المروت ،

#### ب الكتابسية :

انشاء الوصية بالكتابة من العاجز عن النطق جمائه وسيد بلاخلاف في ذله وسيد .

اصا القادر علي النطق فان الحنفية يقولون بجواز الوصيصة بأنكتابة هنه اذا كانت بخط الموصيو اشهد عليها أما اذا كانست بخط غيسره فلا يجسسور (١)

<sup>(</sup>۱) ابسن عابست ج ۵ ۷۰

وفي مذهب الامام احمد بن حنبل : انه لايد ترط في الوصيحة بالكتابة ان يكون بخط العوصي بل يجوز أن يكتبها للللله غيده فيقرأها عليه ثم يوقع الموصي عليها .(١)

وهي أحدى روايتين في هذا المذهب، وبها اخذ قانصحون الوصيحة حيث جماء في مذكرته التفسيريحية مايلسي :

" ولايشترط فيمن يعرف الكتابة أن يكتب وصيته بخطــــه بليكفيان يكتبها لمه غيره فيقرأها أو يقرأها له غيبـــره فيوقع عليها ، أخــذا من مذهـب الامام احمد بن حنبـــل فعنده الايجاب يكون بالقول أو بالفعل الذى يدلكلي الرضــا بالمكتــوب ٠

#### الاشـــارة:

اما الاشارة فان الحنفية يفرقون بين القادر والعاجـــــن فيذلك وعندهـم: أن الموصــى أن كان عاجزا عن النطــــق فاما أنيكون غير قادر علي الكتابــة أو قادرا عليهــــا ففي الحالــة الاولي: تجوز وصيتـه بالاشارة المفهمة اذا كان عجره عن عاهة لايمكن البرء منهــا ٠

وفي الحالبة الثانية : وهي مااذا كان عاجمزا عن النطبيسية قادرا على الكتابة ففي المذهب روايتان :

الاولي: عدم الجواز لان الكتابة تعتبر بالقلم فهي كالطـــــــــق \_\_\_\_ في قوة الدلالة والاشارة أضعف منها ولايونخذ بالاضعـــــف في التعبير الا عند العجبز عن الاقــوى ٠

<sup>(</sup>۱) المغنى ج ٦ ص ٨١٤ ٠

الثانية: تقول بالجواز لان العبارة هي الاصل في انشاء العقود في الاصل في الداء الم تكن ممكنة ورحم له في غيرها قصصام كل مايدل على العقد مقامها ٠

والحنفية يشترطون في العاجز (1) أن يكون عجزه عــــن عاهـةلايمكن البـر، منها فمعتقل اللسان والمريض الـــدى لايستطيع النطق لاتصح اشارتهما عادام يرجــي برؤهــــا فاذاوقع اليأس من عـودة النطق اليهما بمح أنعقاد وسيتهما بالاشبـارة

وقانون الوصية سوى بين الأغرس ويعتقل النطق ولايه بسبب الشائل أو نحوه والمريض الذي لايقدر علي النطق ولايه من في ذلك ان تكون العلمة المتي طرأت عليه وتمنعه عليه النطق مما يمكن البراء منه أم لا ، فالعبرة بوقتالوسية فمادام العجر موجودا حال الوصية صحت اشارت لله ولو. أمكن بروه عن علت المحدد بعده الله المحدد المال الراب المحدد المال المال المحدد المال ا

والإشارة الا أنهجعل الفعبارة والكتاب في منزلة والكتاب والإشارة الا أنهجعل الفعبارة والكتابة في منزلة واحسدة وجعلاالاشارة في منزلة تالية لهذه المنزلة ، فالاشارة تكسون بعد العجز عن النطق والكتابة معا فمن يعرف الكتاب يجوزله انشاء الوصية بها سواء كان قادرا علي النطسة . أوعاجه ا

<sup>(</sup>۱) المصرادبالعاجز : من لايستطيع النطق بسبب الفرس او اعتقال لسانه او سرض يجعلمه نميسر قلمانر

يصحح دلك غي 'لفقرة الاولي عن الصادة الثابية ونصها ؛
" تنعقد الوصية بالعبارة أو بالكتابة ، فاذا كان الموصي عاجزا عنهما انعقدت الوصية باشارته المفهمــة " .

هذا وواضحان التاخون لم يشترط في الاشارة الا ان تكون مفهمة واضحة الدلالية علي أن الموصي قد أراد بها انشاء الوصية فاذا لم تكن كذلك كانت لغنوا لاتنشيء شيئا .

وقد اخذ القانون احكاميه هذه من مذاهب عسدة:

فحكم وصية القادر علي النطق وهو أنها لاتتعقـــد الابالعبارة أو الكتابة لاتنعقدبالاشارة مأخوذ من المذهـــب الحنفـــى،

وأيضا عدم انعقباد الوصية بالاشارة من العاجر عن النطيق القادر على الكتابة مأخصوذ من مذهصب العنفيصية .

أماالتسوية بين الكتابة والعبارة فمأخــوذ من مذهــب الحنابلـــة .

#### ما اشترطه القانون لانشاء الودييسية :

لميشترط القانون لانشاء الوصية شروطا اخرى غيرماشرط الفقهاء وقدكان في مشروع الوصية قبل ان يصير قانوك الفقهاء وقدكان في مشروع الوصية لاتكون صحيحة الااذا صدر أنتكون الوصية كالعقود الرسمية لاتكون صحيحة الااذا صدر بها عقد عرفي يصدق فيه علي توقيع الموصي أو ختمه حتي تساير الوصيحة العقد ود الاخرى كالوقعف والهبة .

ولكن رؤى العدول عس ذلك في القانون لان الوصية تختلف

بطبيعتها عن العقود الاخرى وقد يودى اشتراط الرسميدة فيها الي فواتها اذ كثيرا ماتكون في وقصت اشتداد المصرض أو فيأحوال حرجة لاتتع لتلك الاجراءات، ولذلك روعصوف فيها التوسعة والتيسير، وأشتفت الفقرتان لشانية والشالشية من القانون بعدم سماع دعوى الوصية عند الانكار وبعد وفساة الموصي الا بقيود خاصة المقصود بها الحرص علي توثيد والوصية الوصايا واثباتها وتفادى اسباب النزاع فيها، وتوجيده الموصيينالي الطريقية التي تطمئنهم علي حفظ وساياهم.

#### وهسساك نسم الطقرتيسن:

ولاتسمع عند الانكار دعوى الوصية ، او الرجوع القوليين عنيا بعد وفاة الموصي في الحوادث السابقة علي سنة ١٩١١ الا اذاوجدت اوراق خالية عن شبهة التصنع تدل علي صحة الدعوى " .

" واما الحوادث الواقعة من سنة ١٩١١ فلا تسمع فيهـــا دعـوى ماذكره بعد وفاة الموصي الا اذا وجـدت أوراق رسميــة مكتوبـة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاوه كذلـك تدل علـــي اذكـر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقـا علي توقــع الدوصــي عليهــا " .

ولعمل الحكمة في هذا الاشتراط هو قطع الطريق علمها الذين يدعون وصايا لاوجود لها ويحاولون اثباتها بشهمادات

هــة ا ومما تجدر الاشارة اليه أن القانون وان كان قـــــد

عدل عن اشتراط صدور اشهار رسعي لاثبات الوصية الا أن قاللون الشهرالعقارى الذى صدر من أول يناير سنة ١٩٤٧ قلل الشهرالعقارى الذى صدر من أول يناير سنة ١٩٤٧ قلل الوسيلة لاتنتقل بها الملكية في العقار في الوفيللات الواقعة بعد هذا التاريخ الا بعد تسجيل ذلك النقلل . صيغلل الوسيلة من حيث الاضافة والتعليقوالاقتران بالشرط:

الوصية تنقسم الني ثلاثة اقسام من حيث التنجير \_التعليق الاضافــــة .

فالصيغة المنجزة : هي ماتدل علي انناء العقد وترتيب آثاره في الحال كالبياع والشراء وغيرهما من العقود التي تثبات الملك في الحال .

والصيغة المضافة الي المستقبل: هي ماتدل علي انشاء العقدد ولكنتوُخر آثاره الي زمان مستقبل كأن يوجر انسان لاخصدد داره ويحدد لانتفاع المستأجر بالعين المستأجرة تاريخصصا

والصيغة المعلقية : ماتدل علي ترتب وجود العقدعلي وجيود المر ممكن الوقوع في المستقبل .

هذه اشكال الصيغة المنشئة للعقود والتصرفات والوصيـــة بطبيعتها لاتنعقدبصيغة منجزة لانه موّخوذ في مفهومها بالاضافــة الي مابعد الموت فلا تترتب آثارها في الحال فلاتصــح الا مضافـة اليالمستقبل أو معلقــــة ،

وقد نص القانون علي ذلك في مادته الرابعة ونصها : " مصع مراعاة أحكام المادة الثالثة تصع الوسيسية

المضافة الي المستقبل أو المعلقة بالشرط أو المقترنـــــة به وأن كان الشرط صحيحا وجبت مراعاته مادامت المصلحــــة فيهقائمة ،ولايراعي الشرط ، وان كان الشرط صحيحا ، اوزالـــت المصلحة المقصودة منه ، والشرط الصحيح هو ماكان فيـــه مصلحة للموصني أو الموصي له ، أو لفيرهما ، ولميكــن منهيا عنه ولامنافيا لمقاصــد الشريعـة " .

فهذه المادة تغيد ان الوصية تقعمفافة ومعلقة ومقترنية بالشرط ومن الطبيعي أن الوصية لاتكون الا مضافة المي مابعيد الموت فالنص علي جواز اضافتها هنا معناه أنه يجوز اضافتها اليي زمان مستقبل لاحق لتاريخ الموت كأن يوصيلشخين بسكني داره بعد سنة من موته كما ان معني جواز تعليقها بالشييسلط أنه يجوز تعليقها علي شيء يحدث مستقبلا سواء كان قبيل الموت كما لوقال: " ان برىء ولدى هذا من مرضه فقيل الوصيت لفلان بكذا"، أو بعد الموت كأن يوصي لشخص بتسكنيسن داره بعد وفاته اذا أخرج من مسكنه الذى يقيم فيه .

<sup>(</sup>١)) كما افادت هذه العادة كذلك أن القانون اجاز اقتـــران صيفية الوصية بالشرط وذلك كما لو أومي بنسبة معينـــــة

<sup>(</sup>۱) المفرق بدن التعليق المسرط والاقتران بالسرط ان الاقتران معنة انتكون الميغة منشئة للعقد على ان بكرون مقيدة المالتعليق فهروط معينة ، اما التعليق فهروط از، يدر ترد وجرود العقدد على وجود الشرط ،

سن مالي الفقراء على أن تصرف في كسوتهم وكما لو أوصــــي بداره لشفي على أن يقوم ذلك الشخص باسكـان قريـــــب الموصـيفيهــا ٠

ولنتكلم الان عن احكام مذهب ابي حنيفية في اقتصدران الوصيعة بالشرط ثم نبين ماوافق فيه القانون احكمهام هذا المذهب وماخالفهمنها ٠

شروط المقترنية بالعقد عند الحنفيية ثلاثة اقسيام :

شـروط صحيحــة، وفاســدة ، وباطلـــــة ٠

قالشبرط الصحيح هـو : مايكون موافقا لمقتفي العقد يحيــــث لو لم يذكر لكان الوفاء نِـه واجبا بمقتفي العقــــــد نفسه كاشتراط تطيم الوصية للموصي له بعد موت الموصـــي تو مؤكدا لمقتفي العقد كاشتراط كفيل بالثمِن أو يكــــون قدورد به أثر كاشتراط الخيار في البيع ، فانهم اجازوه مـــــي مخالفة لمقتفي العقد وهو اللزوم لورود النـص بجــوازه ،

او يكون الشرط قد جرى به عرف فانه يجوز استحسانا كان يشترى ساعة ويشترط أو يتولي البائع اصلاحها مدة معينة والشرطالفانسيد : مايكون غير موافق لمقتفي العقد ، ولاموكد له، ولم يرد به أثره ولاجرى به عرف ، وفيه منفعة لاحسد المتعاقدين أو لاحد غيرهما كمن يومي لشخص بثلث مالسمه عليانه اذا مات المومي له ويقي شيء كان لفلان ولايكسون لورثة المومي له ، فان هذا الشرط فاسد والشرط الفاسسمع اذا اقترن بعقد من عقود المعاوضات العالية كالبيسمع

والاجازة أفسد العقد ، أما في عقود المعاوضات غير المالية كالنكاح والوصية فان الشرط يبطلل وحده ويصح العقلد ، ولامو كلال والشرط الباطل : ماليس موافقا لمقتضي العقد ، ولامو كلاله ولم يرد به اثر ولم يجر به عرف وليس فيه نفلسل لاحد العاقدين ولا لشخص غيرهما كما لو شرط البائع علي المشترى الايبيلي المبيل و

والشرط الباطل لايوُثر في أى عقد من العقود بل يصح الفقد

ومسك الحنفية في عقد الوصية المقترن بالشرط أانسسه اذاكان الشرط صحيحا أمان الوصية تصح مع الشرط ويجب الوفسساء به أما اذا كان فاسدا أو باطلا فلا يؤثر في العقسد بسلام الفقدويلفي الشسسرط (1)

والملاحظ أنهم توسعوا في قبول الشروط التي يشترطها الموصون ، فأجازوا في الوصية كل شرط لم يكن منهيا عنصدوكان فيه مصلحة للموصي أو المهمي له ولغيرهما وبهسدا اطلقوا الحرية للموصي في اشتراط مايشاء من اشروط مادام ليم يردعن الشارع نهي صريح عنها ولو كانت تلك الشروط مماينافسي مقاصدالشريعة العامية .

ويختلف " ابن تيمية وابن القيم " وهما من الخابلمسمة مع الاحناف في هذا المسلك فيريان أن كمل شرط لايتفق ممسمع مقاصد الشرع العامة يكون باطلا ولو لم يرد فيه نهمسمي

<sup>(!)</sup> انظــر الهداية وشرعها فتنــع القدير جه ص ١/٤٠

خاص، وتوسعا في معني "المُقاصد الشرعية " وفي ابطىلا الشروط المخالفة لها وقرراان مثل هذه الشروط لاتوتسلل

ولتوضح الفرق بين المحلكين نضرب مثلا: اذا اشتـــرط الموصيلاتحقاق الوصية أن يظل الموصي لـه عزبــــا فلايتزوج فان الحنفيــة لايرون في مثل هذا الشرط مايوجـــب الفاءهلاند لم يرد النهى عنـــه (۱)

أما ابن تيمية وابن القيم : فيريان ان فيمه مخالفسمة لمقاصدالشارع من الحث على الزواج ومنع الفسماد.

ولازالة اللبسنقول ؛ ان الفريقيان متفقان على ان مخالفة مقاصد الشارع غير سائغة في الشروط و و و و الشارع غير سائغة في الشروط و و و تضمن هذه المخالفية فهو باطلل ۱۰ هذا أمر لا يخترون عليه احمد ، ولكن الحنفياة قد فيقوا معني المخالفية فحصروها في دائرة المنهي عنه بالذات ، اما ابن يميلة و و من معه فوحوا معني المخالفية فجعلوها شاملة لكرون فيه اشرار بمصلحة المجتمع (؟)

وواضح أن الحنفية ينظرون الي هذا الشرط من ناحيــة كونه معصية او ليـس بمعصية آما ابن تيميـة وتلاميــده فينظرون اليـه منناحيـة أثاره الاجتماعيـة واتفاقـه مــــع مقاصد الشرع أو عـدم اتفاقــه ٠

<sup>(</sup>۱) است عابدين ج ۱۲ ص ۲۷۲

<sup>(</sup>٦) انظـر شـــرح قانون الوصبة للشــخ ابو زهــرة ص ٤٤

رأى القاندون في الشروط المقترنسة بالوصيسة:

ولقد أوجب القانون اعتبار الشرط الصحيح والغي اعتبار غير الصحيح وأوضحت المادة الرابعة الشرط الصحيح فعرفته بأنه " ماكان فيه مصلحة للموصى له أو لغيرهما ، ولسم يكن منهيا عنه أو منافيا لمقاصد الشريعسة .

ومثال الشرط الذى تكون فيه مصلحة للموصي: مصلحا اذا تأوصي بوصايا وشرط في تنفيذها ان بوصاياه بالحقوق التصلي عليه ولميودها كالحج أو الزكساة .

ومثال مافيه مسلحة للموسي له : ان يشترط أنيب مسلحة من الوصية باداء الديونُ التسي عليه فان هذا والشرط فسي مصلحة الموصيعي لسمه .

ومثال مايكون فيه مصلحة لغير الموصي والعوصيي ليه انيوصي بمنفعة مسكن من اعيان ماله لجهة من الجهيات عليانيكون لمن لايجد مأوى من ذريته حق سكناها أن كان فيها متسمع له أو يكون هو الاوليمن غيره بسكناها .

ومثال الشرط المنهي عنه ان يوسي لشخص ان يظليشسرب الخمر مثلا ومثال الشرط المنافي لمقاصد الشريعة كأن يشتسسرط الموصيعدم زواج الموصي له فان التزام البقاء علسي عسدم الزواج مناف لمقاصد الشريعة التي تحث في كثير من النمسسوص علي الزواج وترغب فيسه ، ففلا عن ان التزام ذلك يودى السسي الوقوع في كثير من المفاسد التي لاتنفسسي .

#### أمسران في الشرط العجيم لابند دنهمما :

ونستخلص من ذلك ان القانون لايعتبر الشرط صحيحا الا اذا تحقق فيه أمللوان :

الثاني: ألا يكون منهيا عنه ولامنافيا لمقاصد الشريعـــــة ------الشحصوط المحاطحال:

يلسزم العمسل بسسه .

واذاكان اشرط الصحيح هو مااستوفي هذين الإمريسين وأنسه تجب مراعاتسه فان الشرط الباطل الذي لاتلزم مراعاتسسه هوالني الشرط فيه الامران معا ، فاذا لم يكن الشرط فيه مصلحة لاحداو كان منهيسا عنه او منافيا لمقاصد الشريعسسة فانه يكون شرطا باطسلا لاتجب مراعاتسه .

### الشعروف المانكسة هل ترشر لي محمة الوسيسة :

الوصية ويهمل الشرط الباضية الا اذا كانت الروط الباطلسية الوصية ويهمل الشرط الباضية الا اذا كانت الروط الباطلسية تجعل الوصية متعضة للمعصية لر غيت كالوميسة الانديسية القمار ، او كان الباعث على الوصية مناف لمقاصد الشريعية كمالوأوصي لحمالوأوصي لحمالوا وصي لحمالوا وصي لخلياسة لتبقي علاقته الاثمية بها ، فان الوصيسة في هذه الحالة تكون باطلبة لانه! معصية والباعستعلها معصية وهيذا ماعنته المادة الرابعة من القانون بقولها " مسع مراعاة احكام المادة الثالثة "وذلك لان المادة الرابعة مقترنة بالمادة الثائثة (١) ، والمادة الثالثة تصرح ببطلان الوصيسة النبي دخلت للدرجية أو يكون الباعث عليها منافيا لمقاصسيد الشرع وعذا الحكم قستي مع احكام القانون المدني النبي تقفي ببطلان الالتحرام اذا كان سبسه فيسير فشروع .

بعد هذا البيان الوافي لاحكام المادة الرابعــــة

عالقانون بتضح لنا أن هذه الاحكام تتفق في جملتهــــا

م عذهباً بي عنيفة فالقانون لم يخرج عن هذا المذهـــب
المندخايت في بالشرط المنافي لمقاعد الشريعة فان مذهـــب
الاحناف كما قدمنا عيتبره صحيحا مادام لم يرد عن الشارع

<sup>(</sup>١) صنعود الي شـــرم المادة الشالشة بعد فلبل

ماينكره ، اها القانون فيعتبره باطبيلا سوا وردنهسسي عند أمكانهما لايتفيّ مع المعلمة الاجتماعية وفي هذا اخذ القانون بمذهب الامامين ابن تيميسة وابن القم ، وبعدول القانون في ذلك عن مذهب الحنفيسة الي مذهب ابن تيميسة يكون قانون الومية منسقا في احكامه مع احكام القانون المدني الذي يبطل التعرف اذا كان مطسمه مما يخالسسف النظام العام أو الاداب العامسية .

ولقد فسرت المذكرة الايفادية الشرطالباطل بما يجميع بينمعناه عند المنفية والمسين القيم فقاليت:

ان الشرط الباطل عند العنفية ماكان مخالف المقتفى العقد كما اذا أوسي بأرض علي ان يستغلها علي وجه معيى او أن تكون من بعده لشخص فير ورثة الموسي له وعند ابست تيمية وابن القيم ؛ هو ماكان مخالف المقتضي العقسد او لمقاصد الشارع كما اذا أوصبي لامرأة بشرط الا تتسزوج وماشاكل ذليك .

# النمسل القائسة

ذكرنا \_ قبل - ان الوصية تنعقد بالايجاب وان القبول شرط للزومها وان مسن حمق الموصيي له ان يقبسل وان يسرد • وفي القبول والسرد مسائل نبحثها فيما يلي :

١- حقيقه القبول:

أختلسف الفقها ، في حقيقة القبسول : اهمو القبسول الايجابي ؟ أم القبسوب السلبسي ؟ فبعضهم يسراه القبلسول الايجابي الذي يكون بقسول صريسح أو عمسل يدل علسسي الرضا ويسرى البعض الاخر ان يكتفي بالقبسول السلبسي وهو عسسدم السلب

وقيد اختار القانون رأى الجمهور وجعل هن القبيسول

جاءذليك نسي المسادة الحاديثة والعشريس ونمها:

واذا مات الموصي له قبل قبول الوصية وردهـــاة قيام ورثته مقامه في ذلبك " هذا ومعا تجدر الاشــارة اليه ان ورثة الموصي له ان كانوا متعددين فحكمهـــم حكم تعدد الموصي له : يجوز قبولهم جميعاً و ردهـــم جميعا ،ويجوز أن يقبل البعض ، ويرد البعض الاخر ، ومـــن رد منهم يبطل نصيبــه من الموصي بــه .

## ٢ ما مما المقاني القبيسول:

الموسي نده اما معين ، واما غير مصين ، والاول اما كاصل الادلية ،واما ناتد ما ، واما فاقدها ، والثانبي : امــــا أريكونه من لاجهات

فان كان الموضي نه المعين كامل الاهليسة ، فقد اتفسسق الفقها أن حمق التبول والرد يشهدا له لانه صاحب الولايسة علمي نفسسه ،

وان كان الموصي لمه أله بن ماتم الاهلية : كالعبير المهيز ، والمعتوه الذي لم يذهب تعييزه بسبب عتها والمعبورعليم لسفه أو غفلة فقيد اختلف فيم الفقهاء .

فالحنفية : يذهبون الي القول بصحة تبول الرصيمة

مسنهولا النافعية على التصرفات النافعية نفعيا محفييا فلهم ان يقبلوا الوصية دون توقف علي اجمازة الولي وليس لي مسمر م أنيردوها لان الرد ضمار ضررا منفسسا .

أما الحنابلة : فقد جعلوا تبول الوصية ورنا في هدده الحالة موكولا الي الولي بشرط ان يكرن مايختاره مسلمان مايختاره مسلما القبول أو السرد هو أحسن الامسرين بالنسبة الماراي عليسده فانفعن فيرذلك لم يمسح .

والقانون أخذ برأى الحنابلة فجعل الحق ندي القبيد والرد للاولياء فيسر انه للم يقيد شدا الحق بس الهسلسان الاحسن مسن الامريسن كما شرط الحنابلة بل شرط المعول عليليان من الجهلة صاحبة الحق في الرقابة على المراز الفاصريسان

وهي المحكمة الحسبية .

وهذا ماتشير اله المادة (٢٠) من القانون ونصهــــا "فاذا كان جنينا أو قاصرا أو محجورا عليه يكون قبول الوويـــة أوردها ممن له الولايـة علي مالـه بعد اذن المجلـــــس الحسبـــي " .

وينبغي ان نشير هنا الي أن المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ألخاص بأحكام الولاية علي المال الذى صدربعد قانسون الوصية بسنوات قيد حكم استئذان المحكمسة بحالة مااذاكانت الوصية محملسة بالتزامات او مشروطسة بشرط ،

فقدنصت المادة الثانية عشرة من القانون علي أنــــه لايجوز للولي أن يقبل هبة أو وصية محملــة بالتزامـــات معينة الا باذن المحكمـــة .

والمادة التاسعة والثلاثون منه تقفي بمنع الوسسسسيامن مباشرة تصرفات عديدة الا بأذن المحكمة ، منها تمبول التبرعسسات المقترنسة بشرط او رفضهسسا ٠

الموصيين له المعيين فاقيد الاهليية :

لاخلاف بين الفقها ً في ان الموصي له المعين فاقد الاهليسسة كالصبيغيس المميز والمجنون يكون قبول الوصية أوردها بالنسبسة للسهللولي عليه لان عبارته ملغسساة

ولم يخرج عن هذا الاتفاق الا الوصية للجنيسن •

فالشاذعيبة والحنابلية : يرون أن الوصيعة للجنين تعتباج اليقبولويقبل عنه من تثبت له الولايعة عليه بعبد ولادته.

والقانون آخذ بالسرأى الاول وجاء في المسادة (٢) منه:

" تلزم الوصية بقبولها من الموصي له صراحسسسة
ودلالة بعد وفاة الموصي فاذا كان جنينا أو قاصرا أو محجورا
عليهيكون قبول الوصية أو ردها ممن له الولاية علي مالسسسه
بعد اذن المجلس الحسبسي " •

ويلاحظ أن القانون لم يقيد قبول الولي بما بعد السولاة كماقرر الفقهاء وأجاز لوليه القبول أو الرد قبل ولادتسنه ولاللان القوانين الاخرى تفرض للجنين وليا أو وصايا يحافسسط عليأموالسسسه •

الموصيالة عير المعينة:

\_\_\_\_

الموصي له غير المعين اما ان يكون قوما غيسر محموريسن واما ان يكون جهة من الجهات ، فاذا كان قوما لايحصون فاما ان يكونلهذا العدد غير المحصور ممشلا بمثله ، واما الايكسون كذلك ، فان كان له ممثل : كالوصية لطلبة الجامعة مشسسلا أوالوصية لمن لامأوى لهم من الفقراء فان فقهاء الشافعيسه يرون أن الوصية لاتتم الا بالقبول الممثل وان لم يكن لهم مسن يمثلهم فان الوصية تتم بدون قبول من احسد .

اما اذا كانت الوصية لجهة فالحكم كسابقه: اذا كـــان لهذه الجهة من يمثلها لزم قبوله والا فان الوصية تتم وتلــرم

بـدون قبـول من احـد .

وبهذا التفصيل آخذ قانون الوصية وجاءني مادتـــه (٢٠) فقرة ثانية مايلي " ويكون القبول عن الجهـــات والمؤسسات والمنشآت ممن يعشلها قانونا ، قان لم يكــــن لهامنيمثلها لزمت البعية بدون توقيد ف."

٣ تجزئها القبسسول:

\_\_\_\_

لاخلاف بيسن الفقهاء في انه يجوز تجزئة القبول فلا يشترط موافقة القبول للايجاب فيجوز أن يقبل الموصي لمه في البعسف ويرد في البعض الاخر ، وماقبل فيه تلزم الوصية به ، وما رد فيه فيمه تبطل الوصية ، فاذا وصبي بمائتيسنلخالدفقيل مائسة لزمت الوميسة في المائة ويطلب في الباقسي ، وذلك لان المانع من عجمة القبسول فسي العقود اذا كان غيسر مطلسق للإيجاب هو مايترتب علي تفريق الصفقة بالنسبة للطرف الافسسر من من من المقبول في البعض والرد في الوهيسسسة أذ لأيتربب علي القبول في البعض والرد في البعض الافسسسس بالورشة ، بل علي العكس من ذلك اذ يترتب عليه نفعلهسسم حيثيعودلهم ماك البعض (۱) الذي رد كذلك اذا كان الموسسسي حيثيعودلهم ماك البعض واحدة يجوز أن يقبل بعض الموسسسي لم ويرد بعضهم وتلزم الوصية في القدر المقبول وتبطل في غير المقبسول ،

<sup>(1)</sup> انظر الموجز في شق اللوصية للدكتورالحسيني طفي ص ١١٢

ناذا اوصيلبكر وخالد بألف فقيل بكر الودية وردها خالد لرمتني حق بكر في النصلف وبطلت في حق خالد في النصلف الثاني ويكون ملكا لورثة الموصي ٠

وبهذا اخذ قانون الوصية وجاء في مادته ( ٣٣ ) مايلي:

" اذاقيل الموصي له بعض الوصية ورد البعض الاخر الزمت
الوصية فيما قيل وبطلب قيما رد ، واذا قبلها بعض الموصيي
لهموردها الباقون لزمت بالنسبة لمن قبلوا ، وبطلب الوصية
بالنسبة لمن ردوا " ،

ولكن محمل جواز تجزئة القبول مالم يشترط الموصي أن يقبل الموصيله الموصي به كله ار يشترط قبول جميع الموصي لهمعند تعددهم ، فاذا اشترط ذلك وكان في الشرط مصلحة للموصي أو للموصي له او لغيرهما فانه يجب مراعاة الشمرط وقصيت القبحمول :

\_\_\_\_\_

تنص المادة العشرون من قانون الوسية علي أن الرسيسة. تلزم بقبولها بعد وفاة الوصي وعلي انه لايشترط فيالقبول أو السرد أنيكون فور الموت فالموصي لسسسه له ان يقبل أو يسسسرد في أعوقتشاء لان الوسية ليست من الهقود الناجزة التي يشتسرط فيها ان يكون القبول فور الايجاب ،ولكنها من العقود المضافة الذي يثبت حق القبول فيها على التراخي لا الفسور

واذاكان حق القبول أو الرد ثابتا علي التراخي ١٠ فماالحكم اذن اذااطال الموصي له في تراخيه وسكت عن ابداء وأيسه فسيسي القبصول أو السرد ١٠ وتعرفست مصلحسة الورثة الفسسرر

مسنجسراء هذاالتراخسي والسكسسوت؟

يأتي الحكم في ذلك من مذهب الشافعية ومذهب الحنابلييية مصافيهذييين المذهبيييين .

ان الموصي له اذا سكت فلم يقبل الوصية او يردهـــــا كانلورثة الموصي أن يطالبوه بالقبول أو الرد ، فاذا امتنـــع منالقبول أو الرد كان لهم ان يرفعوا الامر الــي القافـــي ليطالبه بتحديد موقفه ، فاذا امتنع من القبولاو الرد حكم عليه الــرد .

واليهذا استند القانون: فجعل لوثة الموصي أو مـــن لـه الحقفي تنفيــد الوسيــة في ان يبلغ الموصيلــــد بالوصية باعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف بالوسيـة ويطالبــه بالقبول أو بالرد قبل مفي هذه المدة فيها ، واذا لم يجـب بالقبول او الرفض كتابة بدون عندر مقبول اعتبرت الوسيــة باطلــة ،اذا انه بذلك يعتبر معرضا عن الوصيــة غير قابل لها فكان هــذا منه ردا دلالــة .

جاء ذلك في المادة اثانية والعشرين ونمهنا:

"لايشترط في القبول ولا في الرد ان يكن فور المسلوت ومعذلكتبطل الوصيلة الذا أبلغ الوارث أو منله بتنفيذ الوصية الموصيلة باعلان رسمي مشتمل علي بيان كاف عن الوصية ، وظلب منه قبولها او ردها ومفي علي علمه يذلك ثلاثيون يوما كاملية خلاف مواعيد المسافية القانونيية ولم يجبب بالقبيليول

وهذا اتجاه عسادل من القانون ٠٠ به تتجقسق المصلحــــة

ويدفسع الضرر و فمالاشك فيه ان في تراخي الموصي للسلم في القبول فرر قد يلحق بالورثة حيث يظل الموصيي بسلم معلقا فلاهو للورثة ولاهو للموصي له، وقد يحتاج السلم نفقة ورعاية للابقلل علي حياته و كما لو كانسسست الوصية بحيوان مثلا ومع عدم استقرار الملك لايعسني بسلم احد من الطرفين و فكان من العدل اذن ان يثبت ذلك المسلم للورثة علي النحو الذي قرره القانون مستهديا بما جسمساء في المذهبيسن الشافعسي والحنبلسي و

# ه رد الوهبيـــة :

اتفق جمهور الفقها علي ان الموصي له اذا رد الوصية في في في حييباة الموصي لاعبرة بهذا الرد وبرآى جمهور الفقها في في المادة ( ٢٤ ) منسسه لاتبطل الوصية بردها قبل موت الموصيى " .

كذلك يرى جمهور الفقها انه اذا حدث الرد بعد وفساة الموصي وقبل القبول فان الوصية تبطل ولايتصور القسول بعددلك لبطبلان الايجاب بالرد .

اما اذا رد الموصي له الوصيصة بعد ان قبلهصصصا بعدوفاة الموصي افهذه مسألصة اختلصف فيها حكماء القهاء :

فالحنفية : اجازوا هذا الرد متي قبليسية الورشيية كلهم أو جفهم لافرق بين أن يكون هذا الرد قبل القبيسيين أو بعيد أو بعيد ما اذا كان الموصي بية مالا مثليا أو قيميليا لان الرد فسيخ للوصيعة والورشية قائمون عتام الموصيدين والاهم

فاذا قبل احدهم قام مقامهم •

وقعداتفق الخانون مع هذا الرأى في المددة ٢٤ مضه ونصها "واذاردها كلها أو بعضها بعبد الموت والقبول وقبل منسسه ذليك أحمد الورثية انفسخست الوسيسسة ٠

وقيت ثبيوت الملك للموصي ليه:

يثبتالملك للموصــي له اذا قبل وفاة الموصـي مباشـــر<sup>ة .</sup>

وقـت ثبوت الملك للموصـي لـــه :

ملك الوسية ثبت للموسي بيه بعدالوفاة اذاة بيه العدها مباشرة مادام لم يحدد وقتا تبدأ منه الوصية ، فياذا حددر نابأن قال : حديقتي هذه وصية لفلان بعد موتي بسنسة مثلاوقبا الموسي له دده الوصية فان ملكه لها يثبت ابتيدا المنالوقتالمحدد في الوصية ، هذا ما اتفق عليه الفقهيا

ولكنهم اختلفوا فيما اذا لم يحدد الموصي وتتا بتدأ منه الوسة وتأخر للقبول عن وقت الوفاة ، قال علماء الحنفية والشافعية : بأن الملكية تثبت بالقبول مستندة السوقة الوفاة لان سبب الملكية هو ايجاب المومي ولكن الشرط لاعمال هذا السبب هو قبول الموصي له بعد الوفاة وثولا أن القبول شرط لثبوت الملكية لثبت بمجرد الوفاة لانطبيعة الومية انها تغيد الملك مفافا الي مابعد الموت وذلك كالبيع بشرط الخيار فان اجاز من شرط له الخيار فان الملكية المناه العقبة لا مسان

#### وقـــتاجازتـــه ٠

وقال بعض المالكيـة والحنابلـة (1) ان الملك يثبـــت ويوجد من وقت القبول ولايستنـد وجوده الي ماقبلـه ، وذلـــك لان القبـول من تمام السبب للملكيـة فلا تقدم الملكيــة عليسبهـا أوهـو شـرط للملكيــة فلا يمكن أن تكون الملكيــة قبلــة عليسبهـا .

ويترتبعلي هذا أن يكون الملك في الفترة مابيــــــن الوفاة ولقبول لورثة آلموصي فتكون زوائد الموصي بـــــه وثمارة لهم لانه ثمار ملكهم فلو أوصي بدا به بداية مثلا فولدت خلالهذه الفترة ـ مابين الوفاة والقبــول و فانالولـــــد يكون علي ملك الورثــة ٠

ويقابل هذا النفع أن تكون جميع النفقـحات اللازمـــــة للموصى به عليهم لان الغرم بالغنـــم ٠

والقانونقد اخذ برأى الحنفية والشافعية في أن مليك الموصي فهيثبت عند القبول مستندا الي وقبت الوفاه مالم يحدد الموصي وقتا معينا لشبوت الملكية وقررأن تكلون فغنات الموصي به في المدة مابيسين الرفاة والتسلول فغنات الموعي، نصيب

العود، بالدود،

وهذاهو الرأى الاوجه لانه مادام القبول ليس ركنسسلا
فيالوصيةفانه لايصح اساد الملك اليه ، هذا بالافافسسة
البيأن الموصي ماقصيد موسيته للله ومنطقسا لله انيتملك
الموصيله الوصية عقب الوفاة والا فماكانيمنه السولسليليا الموصيلة الردته ان بعيسن وقتا البدء هذا التمليسك؟
فثبسوت الملكية من وقت الوفاة هو بلا شك تحقيست لرغبة الموصي وهو في الوقت نفسه تحقيست لمصلحسسة الموصي لهمن حيث ان القبول انما شرط لدفع ضررقسسد يحدث للموصي لمه لم أننا الزمناه به فالامر قد يحتسماجاه البي شيء من التمهل والتريث بعض الوقت قبل ابسداء القبول الما

والقانون اعتمد رأى الشافعية في ان الزوائسسسد تكون ملكا لمومي له عند القبول فلا تعتبسر في تقديسسر الوميسة ،

وهذا أمر طبيعي فما دمنا قصد اخذنا بثبوت الملك مستندا اليوقت الوفساة فمن البديهسي أن يكسون ملك الزوائد مدند القبول مثابتا للموسيله ايفسسا لان منهلك شيئا ملك ازوائده وثمرته ، وعلي الموميلسك نفقة العين في هذه المدة لان من له ثمرتها عليه نفقتهسا تقول المادة الخامسسة والعشرون :

<sup>&</sup>quot; اذًا كيان الموصي ليه موجودا عندموتالموصي استحييق الموصي بيه من حين الموت مالم يفيد نيس الوصية ثبييوت

الاستحقىاقفي وقلت معيلن بعد الموت، وتكون نزوائد الموصلي بهمان مين الملك الي القبول للموصلي لله ولاتعتبروهية وعللي الموصلي لله نفقية الموصلي بله في تللك المللدة .

وبهذا نكونقد انتهينا من المواد المتعلقة بالقبول ونكونقد فرغنا من الكللم عن الركن الاول من اركالمان الوصيان الوصيات الربعاة وهو الصيغاة .

# الفســـل الرابــع

الشروط التي يجب تحققها في الموصي عند انشــــا،
الوصيــة الاختياريــة هــي:

#### البلسسوغ:

يشترط لصحة الوصية أن يكون الموصي بالفا فلا تصصح وصية الصبي غير المميز وهو من كان دون السابعة مصن عصره المناق الفقها الان الوصية تبرع وهوليس اهسلاللترع فعبارته ملغاة لاينعقد بها عقد ولاينشأ بها تصرف وكفسال لايصي أن بباشر الوهة بنفسه لايصح أن يباشها عنسه وليساء منوعون من التبرع بأموال القاصسر الا في نطباق ضيف لابتّذخل فيه الوصيفة ،

وآما الصبي الممير(١) فقد اختليف فيه الفقها ١٠-

فالحنفية : يذهب والي ان وصية الصبي الممينين لاتجوز لان الوصية تبرع والتبرعات منسه باطلبة .

آما المالكية والحنابلسية فيقولون بصحة وصية الصبيبين ،

#### ٣\_ العتـــل :

العقيدال هو الشرط الثاني من شروط الموصيي فلا تصيح

<sup>(</sup>۱) العبى الممبر: هو من بلع السابعة من عمره ولم يكن به أفة تمنع تمييسزه ،

وصيـة المجنون ولاوصية من زال عقلـه بسبب العتـه أو السكـر بمحرم أوبمباح لان ارادة هولاء منعدمــة ولايصـح تصرف بـدون ارادة ٠

غیــرأن هنـاك فرقا بین مـن كان جنونـه مطبقـا ـ مستمـرا وبیـنمنكـان جنونــه متقطعــا ٠

فمنكانجنونه منقطعا فان الحنفية يقولون بصحصصة وهيته حال الافاقة وقبل الحجسر عليه لانه فصلي هذه الحالمة كان من العقلاء ، آاذا وقعلت بعد الحجسسر عليه فانها تكون باطلة مطلقا في حال الجنون وحسال الافاقة (1) علي السواء .

والمعتبوه حكم المجنون بحسب اختلاف حالبه اما عن أثبر الجنون الطارى علي الوصية بعد انشائها فسيأتبى عندالكلام عن مبطلات الوصيلية .

### وييسمسا السفيسة وذى الغفلسسة :

جوز أكثر الفقها وصية السفيه وذى الغفلة وعندهـم أنالوصية وان كانت من باب التبرعات وهما ممنوعان منهــا الاانالمعني الذى من اجله تم النجــر عليهما وهــيو المحافظة علي أموالهما غيـر موجود في الوصية ، لانالوصية تصرف مضاف الي مابعـد الموت فأشئرها لايظهرالا فــيي

<sup>(</sup>۱) حاشية ابسن عابديسن جه م م ١٤٦

ورثته فليسسفي الوصية اضرار بهم لانهما لاتنفث الا فمسمي ثلثالتركمة ويبقمي الثلثان للورثممة •

هذامناحية ومن ناحية اخرى فان كلا منهما مكليان الماعات والواجبات الدينياة لكمال الهليتهما مكلفان فمان حقهما أن يوصيا لتدارك ماقد عسي أن تكون قد فاتهما من حقيوق •

غيسر ان الراجسع من مذهب الحنفية أن وصية المحجسور عليه المسلسفة أو الغفلسة لاتجوز الا بشرط ان تكون المدوسية فيماهومن القربسات ، كالوصية للفقراء والمساكيسن وعمسارة المساجسد والانفساق علي الملاجسىء وغيسر ذلسك ،

أما الوصياة في وجمه غير وجموه الخير فانها لاتنفاد وواضح ان غير الحنفية لم يقيدوا جواز وصية السفياد، وذى الذلاحة بشيء وسووا بينها وبين وصية الرشياد،

ومن الواضح بعد ذلك أن طرو العجر للسفه أوللغفلسة الإيبطل الوسيسة ١٠ فلنو أوسي وهو رشيسد شم طسسرا عليه السفه والغفلة فعجر عليهام يوشسر هذا العجسر في محمة الوسية السابقة بل تظل قائمسة مالميعسدل عنهسا في حياتسسه

### رأى القانـــون :

\_\_\_\_\_

أما القانون فقد شرط في الموصي أن يكون من أهمل التبرع قانونا ومعني هذا ان يكون ( راشدا بالفمسلما عاقمالا) .

جاء في المادة الخامسية من القانون مايليي.

"يشترط في الموصي ان يكون أهلا للتبرع قانونا عصصلي أنه اذا كان محجسوراعليه السفه أو فقلة أو بلغ مسسسن العمر ثماني عشرة سنة شمسيسة جازت وعيته بعد اذن المجلس الحسسسي " .

وبمقتضي هذه المادة تكون وصية المجنون والمعتصدوه. والصبي الصغير باطلحة وكذلك وصية الصبي المميز فانها ايفلحا (١) باطلححدة ولكن القانون باشتراطه (الرشحد) قصد خالفالعذاهب الاربعصة فهي لم تعتبصر الرشد شمصرطا .

وواضح أن القانون لم يجعل الرشسيد شرطا في جميسسيع منالاتالوصيسة بل استثني منسسه حالتيسين:

الاولى: العاقبل المحجور عليه للسفيه أو الغفلية اذا اذنـــــت المحكمـــة الحسبيــة .

الثانية: العاقل غير المحجور عليه الذي بلغمن العمسر ثمانسي عشسرة سنة اذا أذنت المحكمة الحسبيسة .

<sup>(</sup>۱) المراد بالرشد ان بكون الصبي قسد سلسسة وعشربن سنسسة

هــذاوينبغــي. أن نلاحظ الاتـــي:

ا- أناشتراط استئلدان المحكمة انما هو بالنسبة لمن المحمر عليه من السفها وذوى الغفللة فالسفيه الذى للما يحجر عليه تكون وصيته صحيحة بدون أذن حتلما ولوحجر عليه بعد ذلك كما جاء بالمادة ١٦٠

7- جعل القانون سنالرشد القانوني احدى وعشرين سنصحة وهي غير السن التي قررها الحنفية والتي كصحان معمولا بها من قبل وهي ثماني عشرة سنة للغلام وسيصع عشرة سنة للانثي ، وبهذا كان من يبلغ الثامنة عشرة بالغا بحكم الفقه غير بالغ بحكم القانصون .

ومراعاة لاحكام الفقية القانون لمن بلغ هيده السنيثماني عشرة سنة اللمحكمة أن تأذن له بالوهيدة في السنيثماني عشرة سنة اللمحكمة أن تأذن له بالوهيدة في فجعله في هذا كالمحجور عليه للسفه أو الغفلة مستندا في ذي الله الي رأى الامام مالك ، فقد جاء في الهر الروايات عنه: ان الصغيد لايرتفع الحجر عنه بمجرد بلوغيد بالمناه المدر بالوغيد عنيه المحجر عنه الولي أو القاضي عند بالعدام الولدي بعدان يتبين رشده (۱) والقوانيدن القائمية لاتقضي برفع الحجر عن الشخص الا اذا بلغ احدى وعشريدين سنة فهو قبلذلك يعامل معاملة السفيه وقد السيارت السادة المذكرة التفسيريدة .

<sup>(</sup>۱) بدایة المنتهد لابن رشد ج ۲ : ۲۷۷ - ۲۷۸ .

### الرفيييين :

\_\_\_\_

الشرطالثالث من شروط الموصي لتصح وصيته : ان يكون مريدا لانشائها ارادة صادرة عن اختيار ورضى فان كان كان مكرها او مخطئا أوهازلا للمسلم تصحمناه لانعدام رضاه في هذه الحالات ب

#### وسيسمة المديسسين :

وصية المدين ولو كان الدين مستغرقا - تنعقد ولاتقعلي باطلعة ،ولكن يمنع تنفيذها المحافظة علي حقوق الدائنين وهي في ذلك وحق الورشة علي السواء ، فاذا أدى الدين أوتنازل عنه الدائن فان حق الورثة والموصي لله يجلون بعد ذلك فيقاهم الموصي لله الورثة بالثلث ، فالدين لايظهر له أثر الا عند تنفيد الوصية بعد وفي الموصي فحينئد أما أن يكون الدين مستغرقا للتركيدة وامافيد مستغرق ، كما ان الوصية قد تكون بعيدان معينة تعلق بها حق الدائن بأن تكون مرهونة ، وفي جميع المالات فان أداء الدين مقدم علي الوصيدة ، وفي جميع

فاذا كان الدين مستفرقا لجميع التركة فاضه لاحت للموصي لنه في شيء منها الا اذا برئت ذمة المتوفي من الدين كليه أو بعضه وذلك يكون بابراء الدائنيسسسن أو بعضه وذلك يكون بابراء الدائنيسسسن أو بتبرع بعض الناس بسنداد الدين عن المدين ، وفي هستذه الحالتنفسند الوصية في حدود ثلث ما أبرىء منه فاذا كانست

التركية قيمتها آلف ، وعليه دين قدره السف وحسلست البسراءة منه فيان الوصيحة تنفيذ في ثلثها ، وان حملت البراءة ستعائمية فالوصيحة تنفيذ ـ في ثلث ماقيمتميه ستمائمة من التركية (١)

واذا كانالدين غير مستغرق للتركة \_ بأن كانت قيمتــه أقل منها \_ نفذت الوصية في ثلث الباقي بعد الدين إن وهها، والانفذت في مقدار الثلث ، وتوقفت في الوائــد علــــي اجـازة الورثـة او علي بـرائة ذمـة المومــي من بـعـــف الديــن أو كلـــه .

فاذا كانت قيمة التركة الغين وقيعة الدين خصعائية اعتبرت التركة الفا وخمسمائة ونفذت الوصيـــة بثلثها،

أما اذاكانت الوصية بعيان كمنزلمثلا وكان الدياسان. متعلقا بهاذه العيانكأن تكون مرهونة للدائن بديان قبل وفاة الموصي ، واختار صاحب الديان أن يستوفي دينا من هذه العيان فان حقاه يكون مقدما علي حق الموسي لله لله لله لله لله لله يتعلق بالوصية الا بعد الوفاة فسيتوفي الديان منها أولا ، فاذا استوفي الدائن دينا منها أولا ، فاذا استوفي الدائن دينا منها أخلا الموسي لله باقيها أن بقي شيء شم يرجاب بمقادار الديان الذي استوفي في ثلث مايبقي من المتركات

فاذا كانت قيمة العين الموصى بها المف جنيه ويقسمى

<sup>(</sup>١) انظمس شرع قاندن الوحيةللشمخابو زهرة ص ١٤١٠.

منها بعد سداد الدين ماقيمته اربعمائة فان المومي لــــه يستوفي الستمائة من التركـــه بشرط أن يكون باقي التركــــة بعدأدا الديــن يساوى ثلاثة آلاف جنيـه ، فان كان أقـــل استوفي حقــه في حدود الثلث وتوقــف في الباقـي علـــــي اجازة الورثـة أو الابراء من بعـف الديـــن .

هــذا ماقـرره المفقها، ووافق القانون عليـه في مادتيــه ٣٩٠٣٨ ونصهمــا :

مسادة ۲۸ :

\_\_\_\_

تصح ومية المدين المستفرق ماليه بالدين ولاتنفيسيد الاببراءة ذمتيه منيه ، فيان برئيت ذمتيه من بعضه أو كيان غيسرمستفرق نفذت الوصيصة في الباني وبعد وفياء الديسين.

" واذا كان الدين غيصر مستفرق واستوفي كلمه أو بعضصمه من العوصي بمه كان للموصي لمه أن يرجع في ثلصت الباقصصي بعصمد وفصماً الديمسمن"،

### وصيسمة فيسمر المسلم :

الوصيصة في اغلب احوالها صلصة وبصر يصل بهصصا الموصي انسانا لمه عليم فضل ومنة ١٠٠و هي قريصة يتقصرب بهاالعبد الدي ربه ، ولذلك لم يشترط لمحتها الاسلام ، فتصحمن المسلمين ومن غيصر المسلميصين ، ولكنها ١١١ كانست

منغيمر المسلم فان لها احكاما خاصة نعرضها بايجاز فيما يلمي :

غيسر المسلم اها أن يكون ذميسا \_ أو مستأمنا \_ او حربيسا أما الذمسي : وهو الذي يعيش في دولة اسلامية عيشة دائم وحيسة متجنسا بجنسيتها ورعيسة من رعاياهسا فحكمه في انشاسا الوصيسة حكم سائسسر المسلمين اذ أن (لهم مالنسا وعليهسم مما علينا ) ولايختلف أمره الا في انه يصح له أن يومسسي لماهو قربسسة في دينه كالوصيسة للكنائس،

وأما المستأمن : وهو الذي يدخصل بلاد الاسلام بأمان ليقيصهم فيهامصدة محصدودة من غيصر اكتساب جنسية ورعويصصصصة فحكمه في الوصية حكم الذمسي فتصمح وصيته للمسلم وللذمسي

وللمستأمسن ولاى جهة مالم تكن محرمة في شريعتسست وفي الاسلام معا ويتوقف فاذ وسيتسه بأكثر من الثلسست على اجازة ورثته الموجودين في بلده الاسلى الا اذا كسان قانونهذا البلسد يمنسع التوارث فانها لتنفسذ من فيسسر توقيف لانعبذام حق الورثة في هذا المسال •

فوصية المستأمن فيما زاد علي الثلث تتوقف علي اجمازة الورثة في حالتيمن :

الاوليسي: اذا كانوا معمه في دار الاستصلام بأمسان ٠

الشانية: اذا كانوا في بلسدة وكان قانون هذا البلد يييح

توارث الاجنبي من قريبه فيه •

وفيما عدا هاتين الحالتين فأن الوصية لاتتوقف على اجازتهم •

وأما الحربين وهو غيسسر المسلم الذي يكون في بسلاد التحسسان التي ليس بينها وبيسن بسلاد الاسلام عهد ولا امسان فلا شسسان لنا بتمرفاته حيث لاسلطان للاسلام عليه الا اذا انتقسل الي دار الاسلام وأقام فيها بأمان فانه يعيسر مستأمنسا مسرى عليه أحكام المستأمنيسن افاذا دخسل دارالاسسسلام وكانقد اوسيبوسية شم حصل فيها نزاع واحتكموا الينسا فاننا نطبق عليهم حكم الاسلام فيها واحتكموا الينسا

أما حكم وصيفة المرتد فسيأتي الكلام عنيه في

# الفوسيين ليستمسه

### شسروط الموصبين لسبه :

يشترط في الموصي له لكيتصح الوصية مايليي :

ان يكون الموصي له معلوما لانه لايتأتي تنفي للموصي للموصي الدا كان الموصي للمسه مجهولا ولان القبول ـ وهو شرط للزوم الوصية ـ لايتصور حصوله من المجهول .

ولكي يكون الموصي له معلوما لابحد ان يكون معينالله ولكي يكون الموصي له معلوما لابحد ان يكون معيناله بالاسم كفلان الإن فللان ، أو بالاشارة كأوصيت لها وقد يكال الشخص أو لهذا المسجد (ويشير اليه ) وقد يكال وقد يكال وقد يكال الاعلام بتعريفه بالوصف كفقرا المطلبة الجامعات أو للمتفوقيان منهم ونحو ذلك وقد يكون بتعريفه بالجنال كأنيوصي لابنا المبلدة معينة أو قبيلة معينة و

فاذا كان الموصي له مجهولا جهالة تامة كما لـــو قال أوصيت لرجل أو لعلــي ) ولم يبين أحـم ابيـه كانتهوصيته باطلمة لان الوصية تمليك وهو لايكون للمجهــرل جهالة تامــة .

وهدا الشرط موافق لعذهب المنفية في عمومه وقلما

- " يشتـرط في الموصـي لـــه :
  - ۱ آنیکون معلومــــا ٠
- ۲- ان یکون موجود اعند الوصیة ان کان معینا ، فانلیم
   یکین معینا لایشترط آن یکون موجود اعند الوصییة
   ولاوقت موت الموصی ، وذلك مع مراعاة امانی علییی فی المادة (۲۰) .

٢- أن يكون موجمودا عند الوصيمة ان كان معينا :

ذكرنا في الشرط الاول ان الموصي الله قد يكون معلوما بالاسم او الاشارة وقد يكون معلوما بالوصف أو الجناسيس وهو في حالة تعريفه بالوصف او الجناليكون معينا وأما اذا كان معلوما باسمه او الاشارة اليه فانه يكسون معينا اذ الاشارة لاتصدق علي غير المشار اليه كما أن الاسم لايصدق علي غير المشار اليه كما أن الاسم لايصدق علي غير المسار المسمي .

وقد اتفقالفقها على أن الموصي له اذا كان معينا فانهيشترط أن يكون موجودا عند انشاء الوصية لانهان فيهذه المحالة تكون قد تعلقت به فاذا لم يكسون موجودا عند انشائها لم يكن لها محل تتعلق بسوم

واشتبسراط وجود الموصي له المعين عند الوصيسة انما يكون اذا كان شخصا طبيعيا اما اذا كان جهة معينسية كجمعية خيرية او مؤسسة عامة ونحو ذلك فسلا يشسسرط فيها أن تكون موجودة عند انشاء الوصية ولاعند وفساة

المومسي ، فالوصية تجوز لجهة معينة ستوجد مستقبيل

أما اذا كان الموصي له غيسر ععيسن بأن كان معرفيساء .

فالحنفية (1) يشترطون وجود ؛ لموصي له عند وفياة الموصبين لان الوصية خلافة عن الميتكالميرات. والميسرات يثبت لمن كان موجودا عند وفياة المورث.

أما المالكية: فلم يشترطموا وجود المومي لـــاة فيصر المعين لا وقت انشاء العقد ولاعند الوفــاة فاجازواالوصيحة لنعدوم وتوسعة علي الموصي وتمكينال لنحم من عمل البر فقالوا بمحة الوصية لمن سيوجــد مستة لا ولو بعد عوت النموصي كالوصية لابن فلان الـــدى لمهيولحد بعد والوصية للمدرسة التي ستبني (٢) ونعــدو ذلك،بل لقد أجازوا الوصية للميت الذي علم الموصحي

وقد أخسد القانون بمدهب المالكية فاجازوا الوسيسسة للمعسسد وم(٣)

١١) ابن عابدين جه ص ٩٦٩ ،

٢]) الدسوقي على الشرخ الكبير ج ٤ ص ٢٦١ ٠

<sup>(</sup>۱) المراد بالأمعدوم من لم يكن موجبودا وقت انشاء الوهيئة وكان ممكن الموجود في المستقبل سواء وجد عنصد وفاة الموصي او لم يوجد وليسسى المراد مصحصن كان موجودا ثم انعصمدم ،

هذا مايشترط في الموصيلية لتنشيأ الوميية صحيحيية أمامايشترط لاستميرارها صحيحة فهنواما يموت الموصي ليه الموصيي المعينين قبل موت الموصيي ، والا يقتِل الموصي لنه الموصيي عميدا .

وسنتكالم عن هذين الشرطين بالتفصيل عند الكللم عن منامبطلات الوصية وموانع استحقاقها .

#### الوسيسية للمسل :

ممايدخل تحت الموصي لمه المعين الحمل كان يقول : "أوسيك لحمل فلان " أو لحدا هذه المرأة ، والوصيصة فيهذه الحالمة جائزة باتفاق الفقها ولكن صحمة هذه الوصيمة ونفاذها موقوف علي توفير شيروط ثلاثية :

الاول: أن يكون الحمل الموعي له دوجوداعنــــد انشاء الوصية بأن يعلم أو يظن ذلك بيد ولادته ، ويتحنق ذلكبولادته في مدة معينة تختلف باختلاف الاحوال ففي بعضها لأخر لايشترط لابد أن يولد في اقل مدة للحمل وفي بعضها الآخر لايشترط ذلك بل يكفيولادته في عدى اكثر عدة للحمل فاذا زادت فـــي كلا الحالتيــن بطلت الوصيـــة (١)

<sup>(</sup>أ) يري بمهور الفقها ان اقل مرحدة العمل ستة اشهر وذهب البعض الي انها تسعة اشهر هلالبحة استنادا للغالب الاعم والقانون اغذ بهذا الرأي الرفبر تمثبا مع المشاهد المعروف لكنه اعتبر الشهرور بالايام فقدرها بسعين ومائتني يوم كما اخد القانون بسراي (مدمد بني المحسن المحسن ) في أن اكثر مدة المعلسنة الا انست اعتبر السنة شمية زمدتها ٥٦٥ يوميا .

الثاني: أنيولد الجنين حيا ، واكتفي العنفية ولادة اكثر ره مستقد عين كان للبعض حكم الكل ، واشترط الائمة الثلاثة أن تكون حياته حياته حياة تامية مستقيرة متيقنية .

وقد اخذ القانون بغير مذهب الحنفية فشرط أن يوجد كلدهيا حياة مستقرة عتيقنية فيدر مشكوك فيها ، أملكا اذا ولدالحمل ميتا او بجنايدة علي امه أوولد حيد حياة مشكوكا فيها أو غير مستقدرة فانه يبطلبلل استحقاقيه للوصية ويكون الموصي به لورشة المومي .

الثالث: ان يولد علي الصفة التي ارادها الموصيي في الدام عين كأن قيال في الدام عين كأن قيال أوصيت بكذا لحميل في من فلان فلا يستحق الموصي ليبيت الوصيية الا اذا ثبت نسبه من ذلك الشخص المعين لا أن يثبيت مجبرد العلوق ، وذلك لان الحميل قد يكون منه ولك بيثبت العلي الذا كان من زنبي ، في اذا اوصي لحميل فلانة مين في الدام المام الشافعي وبه اخذ القانسون .

الوصيحية للوارث:

إجماز قانون الرصية الوضيةللوارث وسوى بينه ويين غيــــره في محمة الوصيـة ، ونفاذها من الثلث دون اجمازة وبأزيــــد من الثلبث اذا اجماز الورثـة هذه الزيــادة ،

جاء ذلك في المادة ٣٧ ونصها : " تصح الوسيـــــة بالثلـــث للوارث وغيـره ، وتنفـذ من غيــــر اجازة الورثــة بعدد وفعاة الموصعي ، وكانوا من الأل التبرع عالمين بمسلما يجيزونــــه .

وقد استند القانون في هذا الي رأى فقها الشيعية الاماميية وبعض الزيدية مخالفين بذلك رأى جمهور الفقها

# الغصيل السيادي

#### وتشميل :

\_\_\_\_

الوسية للمعينين الوسية لمن يحصون ـ الوسية لمن لايحصون الوسية للمعينين الموسى لهم من اسناف مختلفة ،

#### الوصيحة للمميند حجن :

\_\_\_\_\_

الوصية للمعينين بالشخص ـ بالاسم او بالاشارة مأو بالوصيف المميسزلمة عن غيسر م إما ان تكون بالاعيسان او بالمنافع .

فاذا كانت الرسية له بالاعيان واستحقالوسية فانسسسه يثبت له الملك في الموسيبه من الوقت الذى حدده الموسسي لامن وقست الوفسساة ٠

وفي حالة مااذا مات الموسي له بعد استحقاقـــــه الموسية فان الموسي به ينتقل بالارث الي ورثته اما اذا مات في حياة الموسي او رد الوسية بعد وفاته فان استحقاقــــه يبطــل ويرجع نسيبه الي تركة الموسي، اى أنه لايرد علـي المروسيلهم الافريـــن ٠

ومشال ذلك كما لو أوسي بقطعة ارض ، نصفها لخالصد

آزرن الرديدة بعد وفاته فان النصف الذي اوصي لده به يعسبود. البيتركة الموصي ولايستحق محمود واحمد سوى النصيف.

وهذا ماتقضي به المادة ( ٣٣ ) من قانون الوصية ونمها:

"اذا كانتالوصية للمعينيين عاد الي تركة الموصييي
ما أوصي به لمن كان غيرر أهل للوصية حينالوقياة ".
واما اذا كانت الوصية له بالمنافع فاما ان تكون مطلقية
اوموُبيدة أو مقيدة بحياة الموصي له او موَقتيه بميدة

فاذاكانت مطلقة أومويده أو مقيدة بحياة الموصــــي له فبوفاته تسقـط الوصيـة قضت بذلـهـك المادة ٥٩، ٢١مـــن القانــــون ٠

اما اذا قيدهــا الموصي بعدة محددة فاما ان تكــون هـده المدة معلومة المبدأ والنهاية او تكون معينة القدر غيــر معلومة المبدأ، فاذا كانت معلومة المبدأ والنهاية انتفـــع الموصي له بالعين المدة كلها بعد وفاة الموصــي .

واما اذا كانت المدة معينة القدر غير معلومة المبددة كما لو أوصي لله بالانتفاع بسيارته لمدة سنة فان هله المدة تبدأمن وقلت وفاة الموصي فاذا قبل الموصدي للهذه الوصية كانَ الانتفاع في المدة كلها مادة ( ٥٠ ، ٥٥ ) وهذه الاحكام مأخوذه من مذهب ابي حنيفة الا فيما ينتعلن بملك الوصيلة عند بطلان استحقاق الموصي لله المعين ، فللما الموصيان المقانون اطلق في ذلك ، ففي كل حالة لايكون فيها الموصلي

بــهالـيتركـة الموصـــي ،

وقدذكرت المذكرة التفسيرية ان هذا المحكم مأخ يسمود من مذهب الشافعيسة .

واذاكان الموسي لـه المعين حسلا فاما ان تكون الموصية لـه بالاعيــان الـه بالاعيـان او بالمنافع فاذا كانت بوصية لـه بالاعيــان ولم ينفصل عن امه في حياة الموصي ، فان غلات العيـن الموصي بها توقف لـه حتي ينفصل حيا عن امه فتثبت لـه ملكيـــة العين بشرط قبول وليه عنـه علي ماجرى عليـه القانـون مـــن وتــتالوفاة وتكون الغيلات له تبعا للعين علي انها نمـــاء لملكه ، طبقا لما قرره القانون في ملكية المره الماكة ، طبقا لما قرره القانون في ملكية المره المساحة في الماكة ، عليها لما تره ) .

الما في المودية له بالمنافع فلا تثبيت له الا من وقسسست

الوسيد المسين بحد حون :

تنسى المادة ( ٣١ ) علي انه: " اذا كانت الوصية لقصورين الفظ يتناولهم ولم يعينوا بأسمائهم وكان بعفهمم وكان بعفهمم عيسراهل للوصيمة وقت وفاة الموصي كان جميع ما أوصيب مستحقما للاخريمين مع مراعاة المواد ( ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩ )٠

ومعني ذلك ان الوصية اذا كانت لمحصورين معروفيــــن بأوصافهم أو جنسهم كالفقراء من بنــي فلان ولم يعرفــــوا بأسمائهم ، ولميعينوا بأشخاصيم ، فالموصي بسه يكون لهـــم جميعا فان لمتتم الوصية لبعضهم كموته في حياة الموصـــي أوعدم قبولسه ،فان الموصي به يكون كلمه للباقيسسسن مادام الاسم يطلق عليهم والوصف ثابتا لهم وذلك لان التعريسف لميكن بالشخص حتي يكون الموصي به مجزأ بينهم ويكون لكسل واحمد منهم قدر ثابت من الموصي به وكأن له وصية مستقلسسة بلالموصي به يكون لكل من يطلق عليه الوصف ، فليسسلواحمد منهم قدر ثابست قاعم بذاتسدسه .

واذا ماتواجد منهم بعد استحقاقه للوصيصة ودفسسول ماأوصي به في ملكيته فانالاحكام العامة للقانون تطبق في هذا فانكانت الوصية بملكية تامة استحقها انتقل نصيبه السسي ورثته لتعيين نصيبه باستحقاقه من الاعيان الموصي بها فتنتقل اليورثته كماينتقل كل ملك تام (۱)

اما اذا كان الموصي به منفعة فسيجيء ذكره في موضعهه عندالكلام علي حكم الوصية بالمنافهيع .

الوسيسية لمن لايحصون ( فير المحصوريين )

﴿ اختلىفالفقها عنى الحد الفاصل بهين من يحصون ومسين لايحصون طياقهوال كثيرة منها :

أن من لايحصونهم الذين لايستطاع حصرهم الا بمشقه. ومنها : أن يترك ذلك الي اجتهاد القاضـــي .

ولعسلادق واضبط ماقيل في ذلك هو رأى محمد بن الحسين من فقها الحنفية وهو: ان من لايحصونهم من بلغوا مائيسية رأى القانسيسون : \_\_

ولقد اجازالقانون الوصية لمن لايحصون اذا كانسها

معلوميسن بالجنس او بالوصف سواء أكان في لفظ الوصيــــة مايدلهليمعني الحاجة كالوصية للفقراء ، أملا كالوصيـــة لاهــلالقاهرة وأيا كان اللفظ فانها للمحتاجينفقط وذاــــــك لانالوصيـــة عمل من اعمال البر وصرفها لغير المحســوريـن جميعا متعذر فكان لابد ان يعرف لبعفهم ولا وجهلتهفيـــل فريق منهم علي فريق الا بالقــدر الذي هو أقرب الـي معنــــي الوصية ، وهو البر والمعروف والقربة وذلك انما يكون بالصـرف اليالمحتاجين منهم فقط ، فاذا كانت الوصية بالاعيـــــان فانهاتعرف للمحتاجين ويترك أمر توزيعها لاجتهاد من له تنفيــذ فانهاتعرف للمحتاجين ويترك أمر توزيعها لاجتهاد من له تنفيــذ الوصية ولايتقيــد في ذلـك يتعميم أو مساواة فلو كانــــــان الوصية واحد مع المساواة بينهم أو المفافلــة باعطـــاء المعلحة في قدم من البعض الاخر فيأخــــد في التنفيـد طريــــق المعلحة فيقدم شديد الحاجة على غيره .

والامسر في التمليك واضع اذا كانت الوصية بعين من الاعيان لكناذا كان من غير الميسور توزيع الموصبي به علي من يسسسراد الوصيسة لهم فانه يبساع ويوزع ثمنه عليهم .

اما حكم الوصية بالمنافع فسيأتي في موفعــه .

وقد بينت المادة ( ٣٠ ) من القانون الوصية لمن لايحسسون فقالست: " تصح الوصية لمن لايحصون ، ويختص بها المختصسون منهم ويترك توزيعها ببينهم بالاجتهاد لمن له تنفيذ الوصية دون التتيد بالتعميم أو المساواة ومن له تنفيذ الوصيسة هسسو

الموصي المختار<sup>(۱)</sup>فان لم يوجمد فهيئة التصرفات ِأو ي مصلن يعينه لذلهمك " •

والقانون قدعدل عن مذهب المحنفية في اشتراط ان يكسسون في لفظ الوصية مايدل علي الحاجة آخذا في هذا برأى المالكية الذى اطلقوا جواز الوصيصة لغير المحصوريسين الا أن القانون لميأخذبرأى المالكيسة في اطلاق الحرية لمن له تنفيسيذ الوصية أن يصرف للمحتاجين وغيرهم دون التقيد بتعميسيم أومساواة بل قيد ذليك بموجب العرف •

وقد اشارت المذكرة النهسيرية الي ان التقييسيية السرفالي المحتاجيان مأخير، دعن المتاعدة الشرخية التسييسي تنص بأن لولي الامر ان يأدر بالمرف الي الجرحة التي يسسري أن في الموفاليها مملحة لكن وجوب المسلمان المحتاجيان حركما بيناه هو مذهب الحنفية فلم تقسين هناك عاجسة الي الاعتماد على هذه القاعدة .

#### الوميسةللجهسسات :

اجماز القانون الوصيات لاماكن العبادة والمؤسسات الخيرياة وغيرها من جهات البعر ولم يشترط القانونان تكلون

من لده تنفيد الوصيد هو الموصي المختدار من قبل المعص فان لدم يكن الموصي قد عين وصبا ينفذ وصاياه فذلك يكون من اختصاص همئدة التصرفات للمحكمة المختصة تنفسسنه بنفسها وتعبن من ينفذها .

الوسيةلجهات البر فقط بهل اجاز ان تكون للموّس سات العلم سة والمنشآت العامة به اجازالوسية لله تعالي ولاعمال البسسر بدون تعييسن جهسسة .

جـاء ذلك في المادة (٧) ونصها مايليي:

كما لم يشترط لدحمة الوصيحة أن تكون علي وجمه القربسسة بالكتفي ألا تكون بمعصية والا يكون البانث عليها منافيسسا لمقاصده الشارع •

والرصياة للجينات قد تكونبالاعيان وقد تكون بالمنافسع فاذاكانات بالاعيان فانهاته على جهة التعليك ، فتتملك هـده الجهدة العين الموصي بها بعد ان يكون قسد قبلاوصية من يمثل هذه الجهة قانونا واذا لم يكن لهسسا منيمثلها قانونا كمسجد ليس له ناظسر وقع الملك بسدون حجة الي القبول كما سبق بيسان ذلسك .

وسيأتي حكم الوسية بالمنافع للجهسسات،

تعسيده المومسي لهم من أسناف مختاضة :

عرفنا ان،لموصي له قد بكون شفصا معينا بالذات وقللم

يكون جماعة محصوريسسن معينيسن بالجنس او بالوصف وقسد يكون جماعة غير محصورة وقد يكون جمسة من الجمات ولكسسن اذا حدثواجتمع من هولا منفاناو اكثر في اوصيسة واحسدة كمسا او اوصي لمعينين ولجمة بش واحد أو أوصي لجمسة ولغيرمحصوريسن فانه يعتبر كل من الجهة والجماعية غيسسر المحصورة شخصا من الموصي لهموكلواحسد من المعينيسسن بأسمائهم أو بالاشارة شخصا ومثلسه كل واحسد مسسسن بالوصف أوبالجنس.

وهدا ماتقضي بسه العادة ٣٢ من قانون الوسيـــــــة

" اذا كانت الوسية مشتركة بين معينين وجماعة أو بيسين جماعة وجهسة او بينهم جميعا كان لكل معين من افسلسراد الجماعة المحصورة ولكل جهاعة محصورة ، ولكل جهة سهم مسلسن العوصيبسه .

فالوسية توزع اسهما بينهم, للجمعيسة سهم وللجماعسدة فيسرالمحصورة سهم وللععينيين والمحصوريسين سهام بعسدد روّوسهم فكلفرد من افراد المعينين بالذات وكل فرد مسسسف افرادالجماعة المحصورة المعلومة بالجنس او بالوصسيف يعتبر كأنه موصي لمه علي حده اما الجماعسة غيرالمحصورة فلاينظسر الي افرادها بل تعتبر كأنها موصي لمه واحد واليك المثمال الذي يوضح كل هذه الحمالات :

لو أوصى شخص بعقار يخرج من ثلث التركة لكمل ممسدن: "محمد ومحمود واحممسد ولاولاد اخيه " خالد وكانوا عنسسد

وفاته خمسة يحتمل زيادتهم \_ وفقراء المدينة وجمعيـــة تعميـر المساجد فان الموصي به يقسم علي عشرة اسهم لكـــل واجمعد من المعينين \_ محمد ومحمود واحمد \_ سهمولكــــل واحمد من افراد الجماعة المحصورة \_ اولاد اخيمه الخمسـة \_ سهم وللجماعة غير المحصورة \_ فقراءالمدينة \_ سهمــم ولجمعيـة تعميـر المساجد سهمــم

وهذا الحكم الذى اورده القانون في مادته (٣٣)متفسيق.

مع الراجح من مذهب ابي حنيفة كما اشارت الي ذلسيبيا المذكرة التفسيرية ولم يخالف القانون هذا المذهب الا فسيبي حالة مااذا كان بين الموصي لهم جماعة محصورون وجسد بعضهم حيسنوفاة الموصي بي ويحتمل وجود غيرهم فانه أخذ فيها بمذهب المالكيسة في الوصية للمعدوم .

بطـــالان الوسية لبعض الموصي لهم واثره :

من المعروف انه اذا كان الموصي له معينا متعدد اللسسم ينعى الموصي علي قسمة الموصي به فانه يقسم عليهسسم بالتعاوى وانه اذا كان احدهم غير اهل للوصية حين وفسساة الموصي بطل استحقاقه ، كما تقفي بذلك المادة ٣٣ من القانون و كما قضي القانسون انه بالنسبة للموصيلهم فيسسر المعينيسن انهم ان كانوا ممسن يحصون وكان بعضهم غيسر اهسل للوصية عند وفاة الموصي كان جميع ما أوسي بسه مستحقسا للاخريسيسن علي نحو ماجاءت بذ المواد ( ٢٦ ، ٢٧ ، ٢٨ ، ٢٩)فمن

أوصيي لاولاد اخيمه محمود بعين معينة من امواله ومات احدهممم

فبسلموت الموصي ، أو رد الوصية او قتل الموصي فسان العيسين الموصيبهاتكون للآخريسين ،

36 % %

¥

## 

شـــروط الموصيي بـــه:

اشترط القانون لصحة الوصية في الموصي به ثلاثــــة شــروط ذكرها في ماذته العاشرة ونصها :

"يشترط في الموصي به ر أن يكون عما يجرى فيسسسه الارث أو يصح أن يكون عملا للتعاقد حال حياة الموسسي، وان يكون متقرما اذا تان مالا ك وان يكون موجوداعند الوعية غيملسك انموسي كان كان معينسا بالذات .

وهساك تفصيسل داسسك :

## الشميرط الأولى:

أر كور الممس والمراد وعرف

أن يكرن الموصي به مما يجرى فيه الارث أو يصلب النيكون محلا للتعاقب حال حياة الموصي والموسي به الذي يجبرى فيسه الارث هو كل مايطلب ان يكون تركبة والتركبة فيهذهب الحنفية الذي استمد منه القانبون على التعدد منه القانبون على المنفية الذي استمد منه القانبون على المنفية الذي استمد منه القانبون على المنفية الذي استمد منه القانبون على التعدد الشاب المنفية الذي استمد منه القانبون على التعدد الشاب المنفية الذي استمد منه القانبون على التعدد الشاب المنفية الذي استمد منه القانبون على التعدد المنفية الذي استمد منه القانبون على التعدد الله التعدد التعدد الل

"المال او كل حمق يمكن ان يعوض عنه بالمال " فهمسسي تثمل الاموال التي تكون في حيازة الموصي بكافة انواعهممال عقارات ومنقولات سواء كانت في يده أو يمسمد، الوكيمسسل

أو المستأجسر أو المودع او المستعير أو المرتهسن أو كانست فيد اخرى غامبة كالمغموب، او المسروق -

كذلك تشمل المحقوق المالية او الملحقة بالمال كحقيد في في وقف ظهرت ولكن لبه إيبد ملاحها ، والدين السيدى لله في ذمية غيره ، فهذه كلها حقوق تعيير الي اميسوال عند فرزها وقيفها ،

وتشمل ايضا الحقوق العينية التي ليست في ذاتهـــــن امــوالا ولكنها تقوم بالمال أو تزيـد في قيمة العيــــن ... كحقالشربوالمجرىوحق المرور وحق المسيل (١)

فهده الحقوق يجرى، فيها الميراث: الا الوسيــــــة أخــتالميـراث ،

اما الحقوق الشخصية فلا تورث كمن الوظيفة وحق الولاييية علي النفس وحن الحضائة وغييره .

اما الموصبي به الذي لايجرى نيه الارث لكن تصليم الوسية به لان للانسان أن يتعاقد عليه في حياته فهللوسيو المنافع،

<sup>(</sup>۱) الشرب · هو النصب من الما السقي الزرع ، وحق المرور: هـو أن يـكـون للشخص الحق في الوصول الي عقارة ، وحق المســل هـو حـق مــرور المياة غير الصالعـة او الزائـــــدة عـــن الحاجــــــة .

الاجسازة مثلافصحت الوصيعة بها .

وخلاصة القول: ان الوصية تصبح بالاموال جميعها وبالحقوق المتعلقة بها لانها تورث ، كما تصح بالمنافع لصلاحيتها للتعاقد عليها بالاجارة والاعارة حالحياة الموصى .

ولاتصح الوصية بما انتفي فيه الامران معا كالامصلوال المباحة غيصر المملوكية فانها لاتورث ولاتصلح للتعاقصيد عليهصا

وقدجسا عني المذكرة التفسيرية مايوضح ذلك فقالسست اللوأوسي بما تلسد أفراسه اقتصرت علي الموجودين مسسن الاولادحين موت الهومي لان ماتلسد افراسه بعد المسوت لايدخمل تحستالارث ، ولايقبل التمليك بعقد في حياة المومي،وأوأوسسي بغفلمة ارضمه دخمل في الوصيمة الغلمة التي تكون موجمودة حيمن موت الموصي وبعد موته ، لانهاتدخمل تحت عقممسد الايجار وان كان الحادث بعد الموت لايمسورث " •

#### الشميرط الثانمين :

·\_\_\_\_\_

انيكون الموسي به متقوما في نظــر الموسي ان كــان

هـذاالشرط الخاص بالمومي به اذا كان مالا ليس منفعــــة ولاحقـا ماليــا وهو ان يكون متقوما في نظر الموصي، اى معايحل الانتفاع في شريعتــه فلا يحل وصيــة المسلـم بالخمــــر لانهامحرمـة في الشريعة الاسلاميــة لكن يصـح لغيرالمسلـــم أنيوصي بها لانها متقومـة في المتقــادة ٠

امااذا كان الموصي بـه منفعة او حقا ماليا فاسـه لايشترط فيه ان يكون متقومـا ٠

الشميرط الشالشميث:

أن يكون الموصي به موجودا عند الوصية في ملـــــك ----------------الموصيان كان معينا بالذات:

وهذا الشرط خاص بأعيان الاموال دون المنافع وذليك ومالو أوسي بداره دهذه أو سيارته ويشير اليها أويقيل ويقير الوميت بقمحي الموجود بمخزني ونحو ذلك وذلك لان الوميسسسة تتعلقبه فلو ليم يكن موجودا اصلا بأن لم يكن هنيساك دار ولا سيارة ولاقمسح بطبت الوميسة لانعمدام المحسل .

اما اذا كان غير معين بالذات فلا يشترط وجود الموصى بعد انشاء الوصية سواء كان شائعا في بعض المال كالوصية بثلثاثوابه او كان سهما شائعا في المال كله نثمنه او ربعيه اونحو ذلك فلا يشترط وجود الموصي به عند انشاء الوصيات

 لله صحبت الوصيلة ويكلون الموصي بله ثلث مالله عند الملوت أن وجسسسد .

واختصار القانون هذا الرأى لما فيه من اليسمسمر علمي الموصيمين .

وأما الوصية بالمنافع فلا يشترط وجودها لا وقصصحت الوصيصة ولاعنصد الوفساة ، فلصو اوصي بثمار بستانصه وليسفيه ثمار ثم مات قبال ان يثمصر فان الوصيصة تصحح ويكون للموصي له مايحدث من ثمصار البستان مستقبلا ماذام حيصصا ،

مايشتسرط لنفسساذ الوسيسسة :

\_\_\_\_

ماتقدم كانت شروطا في الموصي به لتصح الوصيحة، اما مايشترط لنفاذ الوصيحة في الموصي به فهو الله يكسحون في حدود ثلث التركة اذا كان للموصي وارث فان لم يكسحون للحدورث فلا يشترط هذا الشرط بل تنفيذ الوصيحة في حميع المال ، وان كان ليه وارث واوصي بأكثر مين الثلث توقفت الوصيحة فيما زاد عنده علي اجازة السيورثة فان اجازوها نفيذ وان الله عنده على اجازة السيورثة

فلسو أومسي شخص لاخر بنصف ماله ، ومات عسسسن ابنيسن،فاذا اجماز الابنان الوصيسة فالعال يقسم بينهسم للموصي لمه النصف ولكل ابن الربع وان لم يجز الورشسسة فللموصي له ثلث المال والثلثان الباقيسان يقسمسسان بيسسن الآبذيسان لكل واحمد ثلسث المال،

هذااذاكانك ورشة من الاشخاص، فاذا لم يكسسال للمورشة من الاشخاص فان كان مأل تركته الي بيت المسلل "الخزانة العامة فعندالاحناف انها تنفذ بأكثر من الثلث ولسوكانت بالمسال كلمه ، وذلك لان بيت المال هسسو آخسرالمستحقيمن للتركة ، وحق الموصي لمه مقدم علسسي بيستالمسال .

وبهذا الرأى اخسد القانون حيث جاء في مادته ( ٣٧ ) مايلسي:

"تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غيــــــر اجازة الورشة وتصح بما زاد عن الثلث ولاتنفند فـــي الزينادة الا اذا اجازها الورشة بعند وفناة الموصي، وكانسوا من أهمل التبرع عالمين بما يجيزونه وتنفذ وصيـــــة من لادين عليه ولا وارث له بكل مالنه أو بعضه من فيــر توقف علي اجازة الخزانسة العامــة ".

ونظمم من هذا كلمه بالنتيجمة الاتيممة :

أن الوصيحة تكون صحيحة نافدة في حالتيسن :

الاولىي: اذا اوصي بمقدار ثلث ماله سواء كانلسيه وارث أم لا .

الثانية: اذا اوصي بمقدار اكبر من الثلث ولم يكسن لمسمه وارث من الاسخميماس .

وتكون صحيحة غيسر نافسذة اذا اوصي بأكثسسر مسسن المثلث وكان لسمه وارث من الاشخساص ففي هذه الحالسسسة يترقف نفاذها فيما زاد عن الثلث علي اجمازة المسسورثة،

اما اذا حدث واجاز بعض الورشة وامتنع البعــــف الاخـرعن الاجازة فان الوصيـة تنفــذ في حـق من اجـاز، وتباللفــي حـق مـن لـم يجــز .

ولمعرفة ذلك تقسم التركة الي تقسيمين: تقسيما على فرض عدم الاجازة فمن اجمان المحاوة المحازة فمن اجمان الوصية الحمد نصيبه على التقسيم الاول ، ومن لم يجمعن الحمد نصيبه على التقسيم الاول ، ومن لم يجمعن الخمد نصيبه على التقسيم الثانمين .

وه ثال ذلك: اذا كانت التركة ( ١٢٠٠ جنيه ) فأوصىي بنعفها (٢٠٠ جنيمه ) لجهة خيرية وكان الورثة: بنتيمن وابان، فاجازت احدى البنتين ولم يجز الاخمرون فاننا نقسم التركة علي فرفيدن: الاول علي فرف الاجازة: فيكسون للجهة الموضىي لملها النصف ( ٢٠٠ جنيه ) والباقسي وهمسو

التقسيم الشاني : علي فرض عدم الاجمازة •

يكون للجهة الموصيي ليها ( ٤٠٠ جنيه ) مقهدار الثلث والبنتيدين وهو ( ٨٠٠ جنيه ) للابن والبنتيدين والنثييين والذكيدين والبنتيدين والبنتيدن والبنتيدين والبنتيدن والبنتيدين والبنتيدين والبنتيدين والبنتيدين والبنتيدين والبنتيدين والبنتيدين والبنتيد

وتوزع التركية على هينذا كما يليني :

تأخمد البنت التي اجازت الوصية نصيبها بالتقسيم الاول ويأخمد الباقون نصيبهم على التقسيم الثانميوالباقي يكون للجهمة المرصمي لهمما .

### شسسروط صحسة الاجسسارة:

واذا كان فان هذه الاجازة لاتسان موترت على الثلث موترت على المازة الورثة فان هذه الاجازة لاتسان الا اذا توافيرت فيها ثلاثشاروط بالمازة لاتشاروط بالمازة المازة الماز

- ا- انيكون المجير من أهل التبرعوهو البالغ العاقــــل الرشيد، فلا تصح اجازة الصغير او المجنون او المعتوه كما لاتصح اجازة من لم يبلغ احدى وعشرين سنة ولا اجازة المحجور عليه بسبب السفه أو الغفلية .
- آن يكون المجيــز عالما بمـا أوصي بـه المومي، امـــا
   اذا علــم الورثة بأنه اوصي بوصايا ولايعلمونما أوصــي
   بــه فقالوا : اجزنا ذلـك فان اجازتهم لاتمــــح
  - أنتكون الاجازة بعد يسبوت الموصي ، فلا تصح الاجسازة او الرد حمال حياة الموصي ، فلبو أجاز الوارث الوصية قبل موت الموصيكان له حق الرد بعسد وفات وكذلك في الرد ، لان حقوق الورثة في المال انمسا تثبت لهم بعد الموت ، فكان لهم أنيرجعوا عسسن الاجازة بعد الموت فيردوها لانها وقعت ساقطة لعسدما

وعدم اعتبار الاجمازة حمال الحياة هو رأى الحنفيموسوه وهوالراجمح لما ذكره وقسد جماء القااون في المادة ( ٣٧ ) متفقسا مع المذهب الحنفسي في ذلسك .

## وقست تقديسسر الثلسث:

\_\_\_\_\_

عرفنا أن القدر الذى تجوز فيه الوصية انما هو فـــي حـدود ثلت التركة وان الوصية تصح بالثلث وتنفــــن، فيـهمن فيــر اجازة الورثة وما زاد عن الثلث فيوقــــنت نفاذهـا على اجازة الورثـة .

والان نريست ان نعرف في أى وقست تقدر اموال الموصسي لتعرف نسبة الموصبي بسه الي المجموع ايكون ذلسكوقسسست صحور الوصيسة ، أو عنصد الوفاة او عضد القسمة ؟

في المسألــة ثلاثــة آراءً:

الاول : يقدد الثلث يوم الوصية ، فلا اعتبار للزيمدة الدول : التمدي تحدث ولا للنقصيمان ·

الثاني: التقديمير باعتباريوم القسمة وفرزالانسباء لانميمه الوقيمة بالفعل ويستقر فيمه الوسيمة بالفعل ويستقر فيمه الملممك .

الثالث: يقدر بيسوم الوفاة سواء قسمت التركمة وفــــرت في هــذا الوقــت أولا •

وسبيق أن ذكرنا أن القانون في المادة (٢٥) في الفقيرة

"ان زوائد الموصي به من حين الملك الي القبــــول للموصيات ولاتعتبـر وصية وعلي الموصي له نفقـة الوصــي بــه فيتلك المدة " وهو يدل علي ان وقت التقديرهو وقـــت موتالموصي وهو الرأى الاوجمه لان وقت الوفاة هو وقــــت التمليــك بالوصيـة م

## الغمسال الشامستنسي

قد تعرض للوصية أمور تقتضي بطلانها ٠٠ وهذه الامصصور منها مايتعلق بالموصي له ، ومنها عايتعلق بالموصي له ، ومنها مايتعلق بالموصية ذاتها مايتعلق بالموصيبه ، ومنها مالايونسر في الوصيصة ذاتها بالبطلان ولكن يقوم بالموصي له معني يمنع استحقاق للوصيصة .

فامامايتعلق منها بالموصي : فرجوعه عن الوصية وخروجهه عسن الإهلية بالجنون .

واما مايتعلق بالموصي له : فهوموت الموهي له المعين بالذات قبل موت الموصي .

واما مايتعلق بالموصي به : فهو هلاك الموصي بــــه المعينــن قبل قبول الموصـي لــه الوصيــة .

اما مايمنع من استحقاق الوصية فهو : قتل الموصــــيي لــه للموصي ، واختلاف الداريـــن .

وهناك تفصيل ذلك كلسيه .

أولات مايبطسل الوصية من جهة الموصسي :

١-الرجسوع عن الوصيسسة :

الوصيــة تصرف غير لازم ، لانها من التبرعات والقاعـــدة

العامة في التبرعات أنها غير لازمة ، هذا ما قروط لفقها ومن رأى منهم ان عقود التبرع لازمة ـ كالمالكية ـ فقد استثني منها عقد الوصيحة (1) وبهذا يكون للموصي حق الرجوع عن وصيته في اى وقيت شياء .

والرجموع عن الوصية يتم بلفظ صريم مثل برجعموست. عنوصيتمي لفلان ، أو " ماأوصيت به لفلان فهو لفلان " ونحمموسو ذلممسك .

ويتم بلفظ غير صريح مثل: " بعت هذا الشيء الموصيي به أو تصدقت به " وكما يتم الرجوع باللفظ يتم كذليك بكلفعليدل علي الرجموع وذلككما لوأوصي بسيارة لشخصيص شمباعها ، أو أوصي لشخص بثبات اثم خاطهها ولبسها .

والفقها منفقون علي ان الرجوع يكون بالقول صريحييا ولكنهم اختلفوا في الافعال التي يتحقق بها الرجيوع وهم مابين موسع ومضييق •

## رأىالقائىسىون :

تنصالمادة الثامنة عشرة من القانون علي انه: "يجمهور للموصي الرجموع الوصية كلها او بعضها صراحمة او دلالمحموف ويعتبر رجوعها عن الوصيحة كل تصرف يدل بقريناة أو علم علي الرجموع عنها ، ومن الرجموع دلالمة كل فعل او تصملون يريمالملك الموصي عن الموصي بسه .

فهذه المادة تقرر ان للموصي الحق في الرجوع عن وصيته المدادة عن المدادة عن المدادة عن المدادة الكيار ع ٤ : ١٩٠٤

وابطالها ولايشترط لصحة الرجوع ان يقسع علي جميسسع ما أوسي به بال يصح له ان يرجع عن بعضها فقط ويبقي الباقي فيهذه الحالة علي الوصية كما تقرر أن الرجسوعيتم باللفظ الصريح وبكل قبول آخسر يدل عليسه ، كما تفيد الفقسرة الثانية من المادة " ويعتبر رجوعسا عن الوصية كل تمسسرف يدل بقرينة او عرف علي الرجوع عنها " ان كل فعل يخسرج الموصي به عن ملك الهوصي كبيعه وهبته يعتبر رجوعسا تبطل به الوصية لان اخراج الموصي ما اومي به عن ملكسسه يدل في العرف علي انه قصد بذلك الرجسوع عن رصيتسسه يدل في العرف علي انه قصد بذلك الرجسوع عن رصيتسسه وهذا يوافق ما اتفق عليسه الفقهساء .

أما مااختلفوا فيه في كونه يدل علي الرجوع او لايسدل فقداختارالقانون عدم دلالته وهو كل تغيير في الموميبه يزيسل اسمه ويبدل معظم اوصافه او يزيد فيه زيادة يمكن تليمسه بها او لايمكن ، فانه لايعد رجوعا مادام جوهره لم يزل ، فساذا زادفممسيالعين بالبناء فهي لم تزل ، واذا غيسر صفاتسم بأن كانت ثيابا فمبغها مثلا ، أو ظسط الموصي بهبغيسره ظطمة تجعله غير متميز ٥٠ ففي مثل هذه الاحوال لم تسسزل واذا غيسر صفاته بأن كانت ثيابا فمبغها مثلا ، أو خلسط الموصيبي بمه بغيره ظطة تجعله غير متميز ٥٠ ففي مثل هذه الاحوال لم تسسل الموصيبي به بغيره ظطة تجعله غير متميز ٥٠ ففي مثلا الموصيبي به بغيره ظطة تجعله غير متميز ٥٠ ففي مثلل تخسر عفاته بأن كانت ثيابا فمبغها الله المومي والم تزل الحقيقة ومادامت الحقيقة ثابته للسما تخسر عوميه الله يعد رجوعا الا اذا صحبته قرينسه توليسة ال عرفية تدل علي الرجوع ، فدلالة الرجوع لاتكسون بذاتالفعل ، وانما تكون بالقرائن التي تحيط بالفعيل . (١) انظر الشخ ابو زهرة : شرع تخانون الوهبة ٢٣٣٠٢٣٣

جاء ذلك في المادة ( ١٩ ) من القانون ونمها :

" لايعتبر رجوعا عن الوصية جحدها، ولاازالله الموصي بناء العين الموصي بها ولا الفعل الذي يزيل اسم الموصي بها ولا الفعل الذي يوجب زيستهادة لايمكن تسليمه الا بها ، الا اذا دلت قرينة أوعرف علي ان الموصي يقصد بذلك الرجوع عن الوصياة .

فالمنهج الذى نهجهالقانونفي الافعال التي تعتبر وجوعاانه لايعتبر منها الا ماكانمهلكا للعين مزيلا لها الماكانمهلكا للعين مزيلا لها الماكان منها ناقلا للملكية نقلا تاما، امسادا استهلكت العين في غيرها بأن دخلت في اشياء اخرى للموصول ولميمكن فعلها فلا يعد هذا ازالية لحقيقتها وبالتاليسي

من هذا نعرف ان كل تصرف لايغيير جوهــر المعومي بـــه وانعا يغير اسمه او وصفحه او يظطمه بغيره أو يمزجه مزجا لايقبل الانفصال عنه لايعد في نظـر القانون رجوعا ، ولادليــلا علي الرجــوع ، ولقد سلك القانون في ذلـك مسلك المالكيـــة مخالفالمذهب الحنفيــة لان قصد الرجوع فيها غير مقطوع بــه شــرط القانون في سماع دعـوى الرجوع :

جعلست المادة الثانية من القانون دعوى الرجوع القولسي مثلث دعلوى الرجوع القولسي مثلث دعلوى الوصية فلا تسمع عند الانكار بعد وفاة الموسي في الحوادث السابقة علي سنة ١٩١١ الا اذا وجسدت اوراث خالية من شبهة التمنع تدل علي محة الدعوى،واما الحوادث الواقعسة

مسنسنة ١٩١١ فلاتسمع فيها دعسوى الرجوع القولي عن الوصيسة بعدوفاة الموصدي الا اذا وجدت اوراق رسمية مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاوه كذلك تدل علي ماذكراذا كانست ورقسة الرجوع معدقيا علي توقيع الموصبي عليهسيا .

وقبــلا قدمنا بيان ذلك مع الحكمة في اشتراطه وذلـــك عند الكلام علي ماشرطه القانون لسماع دعــوى الوصيــة.

أما الرجوع الفعلي الدلالي فلم يشترط القانون في سمــاع دعـواه شيئا بل تركـه لطرق الاثبات الاخرى .

ومما تجدر الاشارة البه ان ماذكسر انما هو في الوصية الاختياريسة اما الوصية الواجبسة فانها اذا صدرت مسسسن الموصدي لم يجز لمه الرجوع فيها لانها تثبت بحكم القانسون لولميوصيبهافمن باب الاولي ليسله ان يرجع عنها اذا صسدرت منسسه

### ٧- خسروج المومس عن الاهليسة سالجنسيون :

نست المادة ١٤ من القانون علي انه " تبطر الوصيـــــة بجنون الموصي جنونا مطبقا اذا اتصل بالموت .

فتقرر هذه المادة ان الموصي بوصية وهو كامل الاهليجة شمجن فان جنوضه يبطل الوصية بشرطين : ان يكون مجنونـــا مطبقــا ، وان يتصل بموت الموصي ".

والجنون يكون مطبقا بامتداده سنة في رأى المنفيد يق لان أقصي مدة للعبادات هي سنية للزكاة فاعتبرت لانه يمفيد يمن تسقط العبادات كلها في السنة فيكون ذلك دليل سقوط التكليد ف

وفيرأى آخصر لابي يوسف ان الجنون يكون مطبقا اذا احتمصر شهصرا كامصلا لان الشهر ادضي ماستقط به عبادة العصصوم فاعتبر مقصداره •

والرآى الثاني هو الراجح وهو ماذهبت اليه المذكــــرة التفسيريـــة .

#### ال السسسسودة :

\_\_\_\_\_

فاذا ارتد الموصي عن الاسلام ومات وهو عليردت وحسب فان وهيته تبطل عند ابسسي حنيفة ذلك لان الردة توجسب زوال ملكه عن ماله ، فان مات علي ردته زال او قتسسل أو لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه ملكه من حين السردة فتبطل تمرفاته التي صدرت منه بعد الردة وتبطل وهيت السابقة عليها لعدم بقاء الموصي به علي ملك الموسن لاحين الموسن الموسن الموسن به علي ملك الموسن الموت الويسن الموت أوذهب الصاحبان ابو يوسف ومحمد بن الحسن اليان الردة لاتزيل ملك المرتد عن ماله بل يبقي ملك اليانيموت أو يقتل أو يلحق بدار الحرب ويحكم بلحاق فلاتبطل الوسية لانها تصرف فيما يعلك ومدين الموسنة لانها تصرف فيما يعلك وحكم بلحاق الموسية لانها تصرف فيما يعلك والمدين الموسية لانها تصرف فيما يعلك والموسية لانها تصرف فيما يعلك والمدين الموسية لانها تصرف فيما يعلك والمدين الموسنة لانها تصرف فيما يعلي والمدين الموسنة لانها تصرف فيما يعلية والمدين الموسنة لانها تصرف فيما يعلي والمدين الموسنة لانها تمون فيما يعلي والمدين الموسنة لانها تصرف فيما يعلي والمدين والمدين الموسنة لانها تمون فيما يعلي والمدين الموسنة لانها تمون والمدين الموسنة لانها تمون والمدين وال

واذا كان المرتد امرأة فلا خلاف في عدم بطلان وصيتهــــا لبقاء ملكها الي ان تماوت حيث لاتستحق القتل بردتهــــا بخلافالرجمل ٠

هذا وقد خيلا قانون الوصية من حكم وصية المرتد ومعروف أن القانون عندما لايعرض لحكم شيء معين يكون المتبع حينئلسنة هيوالقول الراجح من مذهب ابن حنيفة ،وفي مسألتنا هيذه ليم

<sup>(</sup>۱) المبسوط د ١٤ ص ١١٤ ومابعدهــــا

يرجح أحدمسن الفقها ؛ احد القولين علسي الاخر ، وفي هسسده الحالسة يكون الراجح هو رأى الامام أبي حنيفسة . فايتعلق بالموصي لده من المبطلك :

\_\_\_\_\_

موت الموصي لمه المعين قبل موت الموصيي :

تنس الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة علي أنسه "كذلكتبطل الوصية بالنسبة للموصي له اذا مات قبسل مسلوت المومسيي " .

## مايتعلى بالموميه المعيسين قبل القبسول:

هــلاك الموصي به المعين قبــل القبـول :

تنصالمادة الخامسة عشرة علي انه : " تبطسل الوصيدة اذا كانالموصي به معينا وهلك قبل قبول الموصي لــه .

فتقضي هذه الهادة بأن هلاك العين الموصي بها جميعهـــا يبطلالوصية فان هلك بعضها بالت فيه وصحت في الباقي، وكــذا، اذاكان الموصي به معينا بالنوع بأن كان جزءا من نـــوع معينا بالنوع كما اذا كان الموصي به نصـــف معينابالذات فهلك النوع كما اذا كان الموصي به نصــــف غنمـه العشرة المعلومة فهلكت جميعها، وذلك لفوات محــــل الوصيــةبدون قصــــد .

هذافيما يتعلّق بالهلاك ، اما الاستهلاك فاما أن يكـــون قبـل وفـاة الموصـي أو بعد وفاتــه .

فان كان المستهلك هو الموصي نفسه بطلب الوصيــــة

لاى استهلاكسته غير موجب للضمان حيث وقع في ملكه ،ولان العوصي له حمق الرجوع عن وصيته واستهلاكه لمحل الوصية يعتبسسسرر رجوعسسا .

وانوقيع الاستهلاك بفعل يوجب الضميان فيان الوصييية لاتبطيل الوجيود الضمان مكان العبين المستهلكية .

أما اذا حدث الاستهلاك بعد وضاة الموصيي فانصصصه الايبطل الوصية سواء كان بفعل الورثة أم بفعل الفيصصص أما الاستهلاك بفعل الغير فواضح لانه لايبطل الوصية فصصصي حيصاة الموصي فمن باب الاولي لايبطلها بعد وفاتصه .

أما الاستهلاك نفعال الورشة فانه يكون ضمانالله عليها سواء قبل الوصية قبل الاستهلاك أم بعده وكذا لو قبال وطالبها بالتطيام وامتنعالوا مساع القدرة على التعليم شام هلاك عندها مسان غيال التعليم شام هلاك عندها وذلك لان هلاك وانكان تعدد فان له ان يضعنهم بدله ، وذلك لان هلاك وانكان منغيا منغيا تعد منهم فانه يعتبر كالاستهلاك لانهم حين امتنعوا عان التعليم بدون حق كانوا متعديان بهذا المنع وكان عليها القمان وفي حكم الهلاك استحقاق العيان الموصى بها .

## معنىسى الاستعلىسال :

ان يدعي شخص ملكية الموصيبه ويثبت ذلك ويحكسم الموصي به عند الوصية للموصي به عند الوصية فيكون الموصي قد اومي بما لايملكه ، والوصية بملك الفيسر باطلسة ،

ومن هنا كان الاستحقاق مبطلا للوصية حتى بعد القبول وهيذه الاحكام جاء بها القانون مستهديا بما جميداء فيمذهب المنفية ، غير انه قد خالف هذا المذهب بمسلم جاءفيمذكرتها التفسيرية من ان الموصي به اذاتغيسر وزال اسمه كما اذا اوصي له بما في بستانه من العنب حتسم مالر ، زبيبا ، فان الوصية لاتبطل اخذا بمذهب الامسلم

وكددا تبطل الوصية اذا خرج الموصي به عن مطلبيك الموصي لمنفعة عامة لحلول البدل محل الاصل وذلك مصلبات نقلمه ماحب جواهر الكلام من فقها الاباضيمة كما اشمللات المذكرة التفسيريمة (۱)

<sup>(</sup>١) انظر المذكرة التفسيريـة للمواد ١٤ ، ٦ القانون الوصية المديدة

## الفصيصل التاسيع

يمنع من استحقىاق الوصية شيئان : قتل الموصي لعه للموصي اختصلاف الوارثيان :

## تتــل الموصي له للموصلي :

والقتل قد يحدث بعد الوصية بأن يوصي شخص لاخــــر ثــميقتـل الموصي لـه الموصي ، وقديحدث قبلها : كمــــا اذا أحدث شخـص بآخـر جرحا ثم وصـي المجروح لجارحــــه ويعــد الوصيــة مات بسبب هــذا الجــرح ·

وقد الحتلف كلمة الفقها عني تأثير القتل في الوصيدة وهواختلاف مبني علي اختلافهم في حديث "لاوصية لقاتدول وعلي تعارض شبه الوصية بالهبة والميراث فمن شبهها بالميدراث قدال: انها تتأثير بالقتل ،ومن شبهها بالهبة قال انهدا التأثيد بالقتل ،ومن شبهها بالهبة قال انهدا التتأثيد بالقتل ،ومن شبهها بالهبة قال انهدا التتأثيد بالقتل ،ومن شبهها بالهبة قال انهدا التتأثيد بالقتل ،

## رأى القانى

تنصى المادة ١٧ من القانون عليي انيه :

" يمنح من استحقاق الوصينة الاختيارينة او الوصينية

الواجبة قتل الموصي ، او المورث عمدا ، سواء كان القاتل فاعلااطيا او شريكا ام كان شاهد زور أدت شهادته المسسي الحكمبالاعسدام علي الموصي وتنفيذه وذلك اذا كان القتسل بلاحق ولاعسذر وكان القاتل عاقسلا بالغا من خمسة عشسسسر سنسة ،وبعد من الاعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي " .

والنظير الي هذه المادة يلاحيظ انها استمدت حكمهييا واحكامهامنسائر المذاهب الفقهية ومن بعض مواد قانييون العقوبييات •

فهد تقدول ان القتل الذي يبطل الوصية هو القتدال العمد العدواني سواء كان مباشرة أم تسيبا ،وسواء كد العمد القاتل هو الموصي له وحده ام كان شريكا لغيره فيذلك وانه لابدان يكون القاتل عاقلا بالغامن العمر خمسة عشر سندول وليسلمه عدر مشروع في ذلك ،ومن صور القاتل تسببا: الامدر بالقتل ، والمحرض عليه ، والدال علي المقتول وشاهد الزور الذي بني علي شهادته الحكم بالاعدام او الربيئ السمدة وهو من يراقب المكان اثناء مباشرة القتل وواضع السمد

وقد اخمذ القانون حكم القتل العمد العدوان البباشمدر بغير حق مما اتفق عليه الفقها والذين يرون أن القتملل يؤثر في الوصيمة .

وقداخذ حكم التسييب عمدا من مذهبي المالكيييية والحنابلية .

واخمذ القانون شرط البلوغ خمسة عشمر سنمة من مذهممهم

ورأى القانون الابقاء علي الوصية للقاتل خطأ عمــــــلا بمذهـب المالكية .

وعمم القانون حكم بطلان الوصية سواء اجازها الورشية . أولا آخذا في ذلك بمذهب ابن يوسيف .

وعلي هذا يمكن القول بان القانون يحكم ببطلان الوصيصة اذاتوافرت امور ثلاثة :

- الم المنافعة عدد عسدوانا بغير حمق بالمباشد المسافد ال
- ٢- أنيكون القاتل عاقبلا بلغ من العمر خمسة عشر منسة •
   ٣-الايالا يكون القتل بعبدر فإن كان بعذر كقتل الزوج روجتها أو احمدى محارمه إذا فاجأهها مع الزاني فإن هنها مناها الوصياة •

ومن الاعذار حالة الدناع عن النفس او المال اذا تعيان القتال طريقا له وهو مانص عليه في المواد ( ٢٤٥ ، ٢٤٩، ٢٥٠ عقوبات) فلو آراد الموصي قتل الموسي له ولللمان مكنه دفعه الا بقتله لايمنع بذلك من استحقاق الوميان قتله اياه كان استعمالا لحق اثبته الشرع والقانون و

ومن الاعذار كذلك تجاوز حدود حمق الدفاع الشرعــــي والقتل بسبب الاكراه عليه بعلجي، ( وهو ماكان بالتهديــد بالقتــل او باتلاف عضو من الاعضاء) وغير ذلك من الاعــلار المنصوص عليها في قانون العقوبـــات

### شانيا ـ اختسلاف الداريسسن :

تنفى المادة و في الفقرة الثانية منها علي انسه:

" تصح الوصية ، مع اختلاف الدارين مالم يكن الموسيين تابعا لبلد اسلامي والموصي له غير تابع لبلد غير السلامي تمنع شريعته من الوصية لمثل الموصي " .

تقررهذه المادة ان اختلاف الدارين لايعبر مانعا مـــــن الاستحقاقفي الوصية وبناء علي هذا فالمسلم مهما تكـــــن تبعيته تجوز وصية المسلمام التابع لدولة اخرى لــــــه فالمسلمان مترابطان مهما تباعدت ديارهم وتناسات دولهام

فليو أوصي مسلم عربي او سورى مثلا لمسلم باكستانييي او انجليزي فيان وصيته تقع صحيحيية .

فالموصي له مادام مسلما فان الوصية له تكون صحيحــــة سواء كان تابعا لبلــد غيـــر اسلامـي ، أم كانتابعا لبلــد غيـــر اسلامـي تجيـز شريعتـه الوصية لمثل الموصي او تمنع شريعتــه مـنذلــك .

كذلك اذا كانالموصي له تابعا لبلد اسلامي صحتالوصيـــة لـهفيجميــع الاحــوال ســوا٬ كان مسلما ام غيــرمسلــــم وسوا٬ كان الموصي مسلما ام غير مسلم

اما اذا كان الموصي تابعا لدولة اشلامية ، والموصيي للمعند مسلم تابع لدولة غيسر اسلامية فانه يشتسرط لصحة الوصية في هذه الحالة ان تكون شريعتمه دولة الموصي

له ينيح الوصيـة لمثـل الموصي فـان كاصـت لاتبيعها بطــــبب الوصيـــة ·

هذاوفيهذهسب الاحناف ان اختلاف الداريسن الحكمسسي لايغنع من صحة الوصية فلسو أوصى مسلملمستأمسن (۱) مسع ذلسكملي المعتمد من المذهسب ٠٠٠ وروى عن أبسسسي حنيفسة وابي يوسف أنه لايصح لانه يعتبسر فسسسي دار الحسرب حكمسسا ٠

امًا الاختلاف الحقيقي \_ ويكون في حالة اقامة الاجنبيي بوطنيه \_ فالراجيح أنه يمنع من صحة الوصية ، وقيليل

هــذاومما تجـدر الاشارة اليـه ان القانون لـم يعــــد مــنموانـــع صحــة الوصيــة اختلاف الديــن ·

فقدنصت الفقرة الاولي من المادة التاسعية منيسه على انه" تصح الوصية مع اختلاف الديبين والملية" ويهيذا فتصبح الوصيعة مين المسلم لغيير المسلم وبالعكيبيس وتصح كذليكمن اصحاب الديانيات المختلفية بعضهيب

أما الوصيحة للمرتد فقد اشرنا الي حكمها قبهلا •

<sup>(</sup>i) المستأمن · .هو نمير المسلم الاجنبي · لدى يدخل بـــ لاد الاســلام بـعقـد امـان ·

<sup>(</sup>۲)الزينعي ۾ ٦٠٢:٦

## الفصــل العاشـــر مكــــــم الوصيــــــة

كلمسة الحكسم تطلقعلي معنييسسن:

أولهميا : الاثر المترتب علي الشيء شرعا كأن يقييال حكيم الوصية انها تفيد المليك بعد وفيياة الموصيين •

ثانيهما: صفته الشرعية من الاباحة والحرمة والكراهيية والاستحبياب والوجييوب •

وحكم الوصية كذلك يطقويراد به احمد المعنيييين

حكمها في جانب الموصي له ، وهو المراد من المعني . الاول، وحكمها في جانب الموصيوهو المراد من المعني الثاني . حكم الوسية بالنسبة للموسي له :

في الوصية التي يشرط فيها القول يثبت الحقفي الموصبي بصدللموصيله بمجرد قبوله وفي الوصية التي لاتشترط فيها القبول على القبول على كالوصية لمن لايحصون عان الحق يثبت بمجمود وفساة الموصيع .

فالاثسر الذى يترتب على الوصية عندما يستونى شروطها

ولايمسع ماسع من خاذها هو أن الموصي به يصبح فقسسا ثابتنا ،وملكا فالصا للموصي لنه ١٠ ويتملكه من قبسسال أنيقبضنه، ويورث عنه بعد وفاته كسائر اموالنه ان كسسان الموصني بنه عينسنا .

اما ان كانت الوصيةبالمنفعة فانهيترتب عليها \_ بعــــد أن تستوفيشروطهــا ان يملـك الموصـي لـه المنفعـة فقـــط وهو ملك ناقص له ان ينتفـع بـه في المحددة .

فاذااوسي لمعين مشلا بسكني دار معينة او بعلــــــة الارض فلا يظو الامر من ان تكون الـــوسيــة مقيدة بعدة معلومــة او تكون مطلقة عن التقيـد بعدة معلومة فان كانت مقيــدة بعدة معلومــة كسنتين مشلا تبتدئ من وفاة الموسي انتفع الموسي له لـــه بالمنفعة او بالغلـة طول هـــذه العدة فاذا انتهــــت العيـن الي ورثة الموسي ، وان كانــت مقــــدة بعــدة معينــة ثم انتهت العدة قبل موت الموسي بطلب الوسيــة أما اذا كانت الوسية مطللقــة من القيد او كانــتـــت مقـــدة الرض مدة حيات الموسي له ينتفـع بسكني الدار او بغلـــة الارض مدة حيات ه ، وبعد موتـه تعود العيـن الي ورثـــــة الموسي بطلـــا الموسي بطلـــا الموسي بطلــــة الموسي بطلـــــة الموسي بطلــــة الموسي بطلـــــة الموسي بطلـــــة

هذا اذاخرجت العين الموصي بمنفعتها من ثلث التركسة اساذالمتخرج من الثلث ولا مال للموسي غيره فان الموسيي بسه يؤجر وتقسم الاجرة بحسب الاستحقاق لكل من البورشيسة والموسي لسه وعند الامام ابي يوسف تقسم العين ليستعمل

#### الموصيات ثلثها

فلذا كانت الوصية بسكني الدار اقتسمها الموصيلوانية والموضيلة في المكان والزمان ان كان محتمللا للقسمة ،وانلم يحتمل فالمهايأة الزمانيسة فقسط ٠

وقسمة المهايأة المكانية تكون علي النحــوالتالي:
تقسم الدار ثلاثــا الثلث للمصوصي له ، والثلثــان
للورثة، فينتفع كل بما يستحق الي ان يمـــوت الموصي
لـه او تمضــي مـدة الوصية فيكون المنزل جميعـــــه
اليالورثــة .

#### أما المهايأة الزمانيسسة :

فتكون بسكني الورثة ثلاث سنين مثلا والموصي له سنتيـــن اليال يموت او يستوفي ماعين له ، وبعـد ذلــك تكـــون الدار جميعهـا للورثــة ،

وفي المهايأة المكانية يمكن التسويسة بينهم الاولسي رمانا ولايتأتي ذلك في المهايأة الزمانية فتكون الاولسي الفضيل وأعسسدل .

وقد جائت المادة ( ٥٧ ) من القانون بالطريقة التـــي يستوفي الموصي له المنفعة الموصي بها اذا حدث الاشتــراك بينه وبين الورثة في هذه المنـافع ،وهذه الطريقـــة تكون اما بقسمة غلـة العين أوثمرتها بينهم بنسبـــة مايخـص كل فريق ، او يستوفي بالتهايـو زمانـا بـأن ينتفـع كـلفريـق منهم بالعين كلها زمانا مناسبا لحصته . اوتعتوفــي

أو ستوفـــي بالتهايــو هكانا ، كمـــوفــي بالتهايــو هكانا ، كمـــوفــوف القسمــة أنهيمكن الاستيفاء بقسمة العيـن اذا كانت تحتمل القسمـــة من غير ضــرر ،

وهسندا نسص المادة" تستوفي المنفعة بقسمة الغليسسة، او الثمرة بين الموسسي لمه وورثسة العوسي بنسبة مايخسس كلفريق ، لو بالتهايسو زمانا أو مكانا أو بقسمة العيسسن اذاكانت تحتمل القسمة من غير ضيسرر " .

وقد اخذ القانون في هذا بمذهب المالكية وقد ذكرت المذكرة التفسيرية انه في الحقوق التي لاتقبل القسمية ولا المهايأة فيجتهد القاضي في تقدير مدى استعمال الحقافذا من القواعد العامة في الشريعة الاسلامية ٠

#### حكسنهم الوهيسسة بالنسبسة للموسسين :

فالوصية تكون مستحبية : اذا كانت طية لقريبه او عوضا لصديق ، او مواسياة لفقير او تعدقا عليه ذى المحاجبية لمسكيب ، او تقربا الي الليه بمساعدة جهة من جهيبات الخيبير والبر ونحو ذليك ، وبهذا قال جمهور الفقها الله وقاليوا أن الاصل فيها انها مستحبية ،

وتكلون مباحث : اى فعلهاوعدمها حواءً ـ اذا لم تكللتين

سي موصيع الصدفية بأن كانت لفني مثلا ولم يصاحبها ماهيييو منهين عميه شرعينا ،

وتكون مكروهة : كما اذا اومي لانسان ماجن وليس مــــــــ من الموصي ان يعينه بمال الوصية علي الاستمرار في الفســـق والمجنون ،فان الوصية في ذاتها تكون مباحة ولكن لاحتمـــال انيستعين الفاسق بها علي فسقه ويستمــر بها عليمجونـــة فانهالهذه تكون مكروهة ، وكما اوصي ومالـه قليـــــل وورثته كثيرون بدون قصد الاضرار بهم ٠٠٠ فان اثـراء الورثـة حينئــــد خيــر من اعضاء غيرهــم .

وتكون محرمة : اذا كانت لمحرم او معصية كالوصيــــــة ـــــــــــة للنديــة القمار مثلا ، او كان الفعل في ذاته ليس محرمــــا ولكن الباعث عليه محرم كما لو أوصي لماجن ليستعيــــن بها علي مجونة ، او أوصي لاجنبي وماله قليل بقصـــــد الاضــرار بورثتــه .

### اماوجىسوب الوميسسة :

\_\_\_\_

فقد اتفق جمهور الفقها علي ان الوصية لاتكون واجبالا بمايكون علي الموصي منحقوق لله تعالي كحج لم يللمون علي الموصي منحقوق لله تعالي كحج لم يللم الوزكاة لم يدفعها وماشاكل ذلك او بما يكون عليه مللوديعة والديان المجهالول المناهما وماشاكل دميان كالوديعة والديان المجهال المناهم يقم عليه دليال .

# الفصيل الحادي فشيحر الوميدة الواجبية في القاني

قدمنا انجمهور الفقها عرون ان الوسية لاتجـــب لاحــد قريبا كان او اجنبيا الا أن يكون له حـــت أو ديـن علي الموصي لادليل عليه ولابينة ، فيجب أن يوصـي بأدا والدين منعا من ضياع الحق بعد وفاتـــه .

ولكن قانون الوصية رقم ٧١ لشة ١٩٤٦ نص على وصيحت واجبة لمنف معين من الاقربيان الذيان حرموا من الميادات لوجود من يحجبهم عناه ٠

ولقد كان العمل قبل صدور هذا القانون يجرى على على ماجاء بمذهب أبي حنيفة من عدم وجوب الوصية لاحمد الالمسن كانله حمققبل الشخص يخاف أن يفيع لولم يوصبي بمه ٠

ولقد ادى استمرار العملبهذا الي وجود حالة كثــــرت منها الشكوى وهي حالة الاحفاد الذين لايرثون بعد موت جدهــــ أوجدتهــم لوجود من يحجبهم من الميراث فيصيرون بذلــــك الي تمقيز مدقع وضياع مهلك مع آباءهم قد يكونون ممــــن شاركوا في جمع الثروة التي تركها الميت، وقد يكونسون من عيالــه، ويقوم هو بالانفاق عليهـم ويجبأن يوصـــي لهــمببعض مالـه ولكن المنية عاجلته فلـم يستطع ذلـك •

من اجل هذا جاء القانون بأحكام جديدة لم يوجـــــد لها مثيل في مذهب من المذاهب الفقهية المعروفة ولكنهــا تستندالياحكام فرعية وردت في مذاهب متفرقة قام واضعـــو القانون بالتلفيق بينهـا ،

وليس معني أن هذه الاحكام لايوجد لها سند في اى مذهبب انها خارجة عن نظاق الشريعة الاسلامية اذ هي اجتهال منمشرعي القانون يعتمد علي قاعدة شرعية تجعل لولي الامللي المحقي أن أمسر بالمباح لما يراه من المصلحة العاملية وقد اورد القانون احكام الوصية الواجبة في المواد: ٧٧،٧٦

مسادة ٢٦: اذا لم يوسي الميت لفرع ولده الذى مات فـــــان حياته أو مات معه ولو حكما بمشل ماكـــان يستحقه هذا الولد ميراشا في تركته لــــو كان حيا عند موته وجبـت للفرع في التركــة وسيـة بقدر هذا النعيب في حدود الثلـــــــ بشـرط أن يكون فير وارث ، او لايكون الميـــت قــد اعطاه بغير عوض من طريق تعرف آخـــــر قــدر مايجب لــه ، وان كان مااعطاه اقـــــل منــه وجبت لــه وسيـة بقدر مايكملــه .

وتكون هذه الوصية لاهل الطبقة الاولي مسين أولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهيروروأن نزليوا ، علي أن يحجب كل اصل فرعه دون فيرسرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعموأن نزل قسمة الميراث ، كما لو كاناصله أو اصوله الذين يدلــــي بهم الي الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبــلكا كترتيــب الطبقـــات .

مادة ۱۹۲ اومي الميت لمن وجبت له الوصية بأكثر مسسن نصيبه كانت الزيادة وصية اختيارية وان أوصيي لسه بأقل من نصيبه وجب لمن لم يومي لسسسه قسدر نصيبه ، ويونخنذ نصيب من لم يومسيي لسه ويسوفي نصيب من اومي له بأقسل مما وجسب من باقسي الثلث ، فان ضاق عن ذلك فمنه ومها هسو مشغول بالوصيسة الاختياريسة ،

مادة ١٠٤١لوسية الواجبة مقدمة علي غيرها مر الوصايــــا فاذا لم يوسي الميتلمن وجبتهم الوية ، وأوسي لغيرهم استحق كل من وجبتله الوسية قــــدر نصيبه من باقي ثلثالتركة ان وفي والافمنــــه ومما اوصى به لغيرهم ٠

مــادة ٢٩: في جميع الاحوال المبينة في المادتيسن السابقتين يقسم مايبقي من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختياريات ونتناول ماتضمنته هـده مواد القانون بشأن الوصية الواجبة ونتناول ماتضمنته من احكام بالتفصيل في النقاط التالياة :

- 1\_ من تجب لــه الوصيــة ٠
  - ٢- شـــروط وجويهـــا ٠
    - ٣ـ مقدارهــا ٠

- عد حقیقه هذه الوسیه .
- م طريقة استخراجها من التركسة •
- ٦- تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايــا .
  - γ رأينسا فيهسسده الوصيسة ٠

#### الله منتجلب للله الوسيسة :

تنصالفقرة الاولي من المادة ( ٧٦ ) علي ان الوصيسسسة تجب للاتسي ذكرهمم :

- أـ فرع الولد الذى مات موتا حقيقيا ذكرا كــــان أو أنسان أي حياة أصلان هو أبسوه أو أمـــه .
- بد فرع الولد الذي مات موتا حكميا في حياة أصلــــــه كالمفقود الذي فحاب أربع سنوات فأكثر شمحكــــــم القاضي بموته في حياة أبيه أو أمهومات الاب أو ألام بعد الحكم فان أولاده الذين هم احفاد المتوفــــي يستحقــون وسية واجبة في تركته باعتبار أنهـــــم أولاد شخص حكم القضاء بموته في حياة اصله ولاأرث لـــــه فتكون لهم وسية واجبــة تعويضا لهم عما كـــــان فتكون لهم وسية واجبــة تعويضا لهم عما كــــان عنـــد وفاة المــوث.

وفي حالة ما اذا ظهر المفقود بعد ذليك حيا فانوسيه المعلاد تقسيم الركة على اساس انه حي ويأخذ نصيبوله منهاوحينئسد تبطل الوصيعة الواجبية .

ج - فسرع الولد الذيهات مسع ابيسه او أمسه في حادث واحسسد

كأن احترقا أو غرقا معا في أن واحسد ولايدرى أيهما مات أولا ، وانما تجب الومية في هذه الحالمة لانسله لا أرث بينهما بسبب عدم تحقق حياته عند وفاة ابيال أو أمسله فكانت الومية تعويفا للفسلوع

ومماتجب معرفت ان فروع الولد المتوفي في حيـــاة ابيـه أو أمـه ان كانوا مـن ابناء الظهور يستحقــون الوصيـة مهما نزلـت طبقاتهم أما أولاد البطـون فــلا يستحقـــق منهم الا الطبقة الاولـي .

وأولاد الظهور هم الذيبن لاينتسبون الي الميسست بأنثي كابن الابن وابن اسن الابين مهما نزليت وبنيست الابن وابن اسن الابين مهما نزليت وبنيست الابن الابين والابين مهما نزل ابوها واولاد البطيون هممن ينتسبون الي الميت بأنثي كأولاد البنيت وأولاد بنيسة الابين، وبعبارة اخرى: اذا كان المتوفي في حياة ابيسه أو أميه ذكيرا استحق فروعه الوصيعة مهما غزلوا كأولاد الابن والابن والا

هــدا ويلاحــظ أن التقسيم بين المستحقيدن للوصيــة الواجبــة يكونكتقسيـم الميراث للذكــر مثـل حظ الانثيين . ٢\_شـروط ايجاب الوصيـة الواجبـة :

نصــت الفقرة الثانيـة من المادة ( ٧٦ ) علي أنــــــه يشتــرط لاستحقـاق الوصيـة الواجبــة شرظــان :

الاول: الا يكون ذلك الفرع وارثا من صاحب التركة فلسسسو كان وارثا لم تجبله الوصية وذلك لان الوصيسة انما تجبعوضا عما يفوت الفرع من ميراث أصلسه لو بقيي حيا ، والوارث لم يفته شيء حتسي يجب تعويضه ، فلو مات شخص عن بنت وبنسيت ابن وأخ شقيق فان بنت الابن تستحق السدس ميراثا فلا تكون مستحقه لوصية واجبة .

الثاني :الا يكون المتوفي قد أعطمي ذلك الفرعبغيــــر عصوض مالا يساوى مقدار الوصيـة الواجبة مــــن طريــق تصـرف آخر غيـر الوصيـة كأن يهـب لـــه بــدون عـوض أو بيبيعه بلا ثمـن بيعـا صوريــــا مايساوى الوصيـة الواجبة فان كان قد اعطـــاه أقــل منها وجب لـه في التركة مايكمــل المقــدار الواجب في الوحيـة ، فاذا كان الميـت قد أعطــــي الواجب في الوصيـة ، فاذا كان الميـت قد أعطـــي أصحاب الوصيـة الواجبــة بالهبـة ــ مثـلا ـ نصيـب أبيـهم فليست لهـم وصيـة ، وان كان قد اعطاهـــم أقــل من نصيب ابيهـم كمل لهـم بالوصية نصيبـــه انكان قــد اعطاهم أقلمن نصيب ابيهم كمل لهـم بالوصية نصيبـــه انكان قــد اعطاهم أقلمن نصيب ابيهم كمل لهــم بالوصية نصيبـــه انكان قــد اعطاهم أقلمن نصيب ابيهم كمل لهـــم بالوصية نصيبـــه انكان المجموع يدخـل في حــــدود

الثلبيث ( مادة ٧٧ )

ومثال ذلك توفي شخص عن ببت وابن وابن بنسست اخرى توفيت قبل موته عن تركة مقدارها ثمانيون فدانا وكان قد وهب لابن بنته المتوفاة عشرة افدنة فابست وكان قد وهب لابن بنته المتوفاة عشرة افدنة فابست البنت لايستحق ميراثا لانه من ذوى الارحام ولكنتب لسبت وصية مقدار ماكانت امه تستحقه ميراثا لو كانست باقية علي قيد الحياة عند موت ابيها فامه حينئذ كانست تستحق ربع التركة وهو عشرون فدانا ولما كان المسسورث قد طاه بغير عوض عشرة افدنسة هبة فأنه لايستحق من التركة سوى عشرة اقدنة تكملة نصيبه مالذى هسسو نصيبامه لو كانت حية عند وفاة ابيها ويكون الباقي بعددلك من التركة سعين فدانا ميراثا بيسن البنست والابست.

وفــي حمالة مااذا أعطي المستحقين ولـم يعـط البعــــف الاخــر وجـب لمـن لم يعـط له وصيـة بمقدار نصيبــه ٠

ومثال ذليك : مات شخص عن : بنت وابن وبنسست ابن آخسر توفي في حياته وابن بنت اخرى توفيت في حياته ايفاوترك تسعين فدانا وكان قد وهب قبل وفاته في حيال محته عشرة أفدنة لابن بنته ولم يعط بنت الابن فسسساذا جئنا نقسم التركة لوجدنا ان بنت الابن وابن النت لايستحقان في التركة شيئا بطريق الارث لان بنت الابن محجوبة بالابسان وابن البنت من ذوى الارحام فيكون لهما وصية واجبة بالقسدر الدى يستحقه أصل كل منهما علي الا يزيد مايستحقانه عسن

ثليث التركة والاكان لهما الثليث •

ولبيان ذلك ؛ لو فرضنا ان اسسسل كل منهما كسسسان حيا عند وفاة المورث فيكون كأنه توفي عن ابنتين وابنين فتكون المسألة من ستة ؛ لكل بنت سهم واحد وكل ابن لسسهمان فيكون مجمسوع كل من البنت والابن – علي فرض جياتهما ثلاثة اسهم من ستة وهي نصف التركة فترد السي الثلسست وهو ثلاثون فدانا لبنت الابن منها عشرون ولابين البنست عشيرة ولما كان ابن البنت قد اعطي له بغير عوض مايساوى نصيبه فانه لايأخذ شيئا أما بنت الابن فيانه يجب لها نصيبها وهو عشرون فدانا حيث لم تعط شيئا ومابقي شيئا أمليا بنيت الابن فانه يجب لها نصيبها وهو عشرون فدانا حيسسان يكون ميراثسيا لينت الابن فانه يجب لها نصيبها وهو عشرون فدانا حيسسان بنيت الابن فيال في المناه يجب لها نصيبها وهو عشرون فدانا حيسسان المليا في المناه يجب لها نصيبها وهو عشرون فدانا حيسسان ومابقي وهو سبعون فدانيا عين ميراثسيان والابين للذكر مثيل حظ الانثيبيان

ومما تجدر الاشارة اليه هنا أن الفرع الذى قتال مورثات عمدا بلاحق ولاعدرلايستحق الوصية مطلقا اختيارية كاناوواجبة كما جاء بالمادة (١٧) من القانون ونصها أيمنع من استحقاق الوصية الاختيارية او الوصيا الالواجبة قتل الموصي او المورث عامادا " .

الوسية الواجبة تقدر للفرع بمقدار مايستحقه أصليه الذيهو ولد المتوفي فاذا توفي شخص عن ابن وبنتين واولاد ابن متوفيفيحياة ابيم فانهم يأخذون نصيب ابيهم بالوصيات

الواجبة وهو ثلث التركة ولكنيشرطالا يزيد مجموع انصبة المستحقيان لها عن ثلث التركة فاذا زاد عن الثلث لللله تنفيذ الوصية - من غير موافقة الورثة - الا في الثلث فاذامات الشخص عن بنت وابن واولاد ابن مات في حياة ابيا فان الذي كانهمستحقا للابن المتوفي في حياة ابيه وهو خسا التركة ، وهذا اكثر من الثلث فلا يأخذ اولاده بالوصيا الاالثلث يقسم بينهم قسمة الميراث للذكر مثال حاليات

### » حقيقسة هده الوصيسة :

هـــذه الوصية الواجبة تشبه الميراث في انهــــد الاتحتاج الي قبول ممن يستحقها ولاترتــد بالرد وانها توجـــد وانلم ينشئها الميت، وانها عند التقسيم تقسم قسمَــــة الميراثحتي لوشرط الموصي تقسيمها علي غيــر هــذاالوجـــه الااذا كان ماشرطــه لكـل واحــد يوفــي بنصيبـه مـــــــن الوصيـــة الواجبـــة .

لكنها تخالف الميراث في أن كل أصل يحجب فرعليمه دون فروع غيسره أما في الميراث فكمسا يحجب الاسسسل فرعسه يحجب فرع غيسره ممن هو أبعد منسسه .

كماريخالف في ان يغني عنهاما اعطاه الجد لهم تبرعــا بــدون عـوض والميراث لايغنـي عنـه ذلـك ٠

وتخالف ه كذلك في انها تجمب عوضا لهم عما فاتهــــم مــن ميـراث اصلهـم بموتـــه قبل أن يرث من أصلــــــه والميراعثبت ابتداء من غير أن يكون عوضا عن حـق ضائـــــع وتشبه هذه الوصية الواجبة الوصية في انها يجب في حـــدرد الثلث وفي انها تقـدم علي الميراث وعلي سائر الوصايــا الاختياريــة ٠

### م طريقية استخراج الوسية الواجبية :

بالنظـر الي نـص المادة(٧٦ ) عن القانون يتييـــن أنوجـوب الوصيـة لمستحقيها انما يقـوم علي اسسثلاثـــة : الاول : الا تزيـد عن الثلــث ·

الثاني : أن تنفذ علي اساسانها وصية لاميراث والوصايــــــــــــر تنفــذ من كـل التركـة فهـي تنقــص مقاديــــر جميــع الورثـة لامقاديـــر الاولاد فقـــــط .

الثالث: أن تكون بمقدار نصيب الولد المتوفي في حميصصاة أبيح أو أمحه فلا تتعصداه،

هــذه هي الاسس أو القيود الثلاثــة التــي يجب مراعــاة تطبيقهـا عنـد استخـراج مايستحقــه الوصيـة الواجبــــة بالحســاب ٠

لقد عرضت طرفاثلاثا لاستخراج الوصيـة الواجعبــــة (۱) ولكن طريقة واحدة منهما فقـط هـيالتي تتفق مع هذه الاســس التي وضعها القانون وهي التي سنعرض لها بالشـرح والبيـان :

<sup>(</sup>۱)شـرخ قانون الوصية للشـخ ابو زهرة ص ٢٠٤ - ١٦٠ ٠

يمرالحل بهذه الطريقة بخطوات ثلاث من:

الاولي: نفرض الولدالذي مات في حياة ابيه حيا ، ويقسدر نصيبه كما لو كان موجود الخاذا توفي عسن : بنتيسن وينست ابن توفي في حياة ابيه ، واخت شقيق والتركية ( ۱۸۰ ) فدانا فانه في هذه الحالين نفرض الابين اللذي مات في حياة ابيه حيسا ويقدر نصيبه على فرض هدده الحياة فيكسون لسه نصف التركة وهو اكثر من الثلث فيسرد السي

الثانية:يخصصرج من التركة ثلثها وهو لله × ١٨٠ = ٦٠ فدانسا وهو مقدار الوصيصة الواجبة فيعطي لمستحقيه المتوفسي ٠

الثالثة:يقسم باقي التركة بين الورثة الحقيقين على الثالثان، فدانسا حسب انصبائهم فيكون للبنتيسن الثلثان، فدانسا وللاخمت الباقسمي ٤٠فدانسا ٠

ويلاحظ أن الوصية الواجبية هنا قد اثرت بالنقييسي في انصبة كل الورثة لا من حصص الاولاد فقط وذلك لان اليوماييا ترّخييذ من كل التركية وتنقيص فرائين جمييع الوارثيييين لابعضها ، وهكذا سارت بنا الخطوات الشلاث علي النفيييين التاليين :

الخطيوة الاولي : استخرجنا بها نصيب المتوفي لو كان حيسا ، الخطيوة الثانية : اخرجنا من التركة ذلك النصيب وهومقسسدار

الوصية الواجبة وعرفنا الباقي (مسسم ملاحظة اننا لانخبرج من التركسسة الا المقدار الذى يكون هو الثلث فاقل فان كان اكثبر لم نخرج منها سوى الثلسث).

الخطيوة الثالثة:قسمنا ذلك الباقيي علي الورثية الموجوديين بتوزييع جديد صارفيين النظرعين الولييد الذي فرض حيييا .

هذه هي الطريقة المثلي التيبها نستخرج الوصيــة الواجبة (١) ولنضرب عـدة امثلة للتمرين علي الحــل بهــذه الطريقــة ،

أ \_ توفيحتامرأة عن زوج وبنتيحن وابن بنت ماتحت فحصصو

فالخطوة الاولي : نفرض حياة البنتالمتوفاة فتكون انصبا الورثة ــ للزوج ــ للبنات الثلاث فرضا وردا ، يخصص الابن منها التركية وهو نصيب امه المتوفاة وصياحا

(١)هناك طربقت سان اخريسان :

الاولمسين : ملخصها ان المستدق للاوصيدة بحل مطاعك ويدشارك الورئة في الاستحقاق لكل هذة الطريقة تؤدي الي الاخصلال بأنصبة المورثة وهو لابجسوز .

الثانية: افتتبها دار الافتاء وهي الطريقة التي ذهبب البها العنفية وهي تقضي : سالوصة بمثل نصب وارث نحيب موجود ولكن هذة الطريقة تؤدي الي ان المستحت للوصية يأخف الملك وهددا مفالف للقانون انظر شرخ قانون الوصية الشبخ البليل ابو زهرة مي ١٦١٠

سقسام باقي التركة وهو ٤٨ سهماعلي الزوج والبنتيان وللنوج والبنتيان فرفا والباقي تأخله البنتان فرفا والباقي وردا فتخصال زوج ١٢ سهما ، وكل بنت ١٨ سهما وها الفطاعوة الثالثان .

ب ـ توفيت امرأة عن زوج وبنت بنت توفيت امها في حيــاة المتوفـاة واخوين لام والتركـة ٦٠٠ سهـم فيكـون الحــل هكـــدا ٠

الخطوة الاولى : ﴿ للزوج ، والبنت المتوفاة تأخصد الباقى فرضا وردا ولاش للاخويان لام ، وعلى هصادا يكون نصيب البنت اكثر من الثلث فتأخذ البنت المفروضة حياتها الثلثوهو ٢٠٠ سهم يعطي لبنتها وهده هاي الخطوة الثانياة ، ويقسم باقي التركة وهو ٤٠٠ سهم بين الساوج والاخويان فيكون له النصف فرضا ولهما النصف الاخسار فرضا وردا، وهي الخطوة الثالثانياة ،

ج \_ توفيءن ابوام وينت ابن وبنت ابن ابن توفي ابوهـــا
وجدهـا في حياة المورث والتركة ٩٠ سهما ، هنـــا
الوصية الواجبـة لبنت ابن الابن لانهالاترث واما بنـــت
الابن فترث مـــع البنــت٠

والخطوة الاولي: تقسم التركة اولا بين الابوالام والبنست والابن بعصد فرضه حيا فيكون نصيبه علي هاذا التقسيل اكبر من الثلث لانه يأخذ ثلثي الثلثيان تعصيبا مسلم اختاه بعد فرض الابوالام فيرد مقدار الوصية الي الثلسلسوهو ،٣ سهما تعطي لبنت ابن الابن ، ثم يقسم الباقلسسي

على الورثة فتأخذ البنت نصفه ٣٠ سهما وبنت الابن سدسيه عشرة اسهم ولكل من الاب والام السدس عشرة اسهم لكل واحسيد منهمياً فرضييا ٠

د ـ توفيت عن بنتين وبنت بنت توفيت امها في حياة جدتها وابن بنت ابن توفيت امله وجلده في حياة صاحبب التركلة ، واخت شقيقة ، واخ لام وتركلت ٥٤ فدانسا.

ابن بنت الابن ، لايرث لانه من ذوى الارهام ، ولايستحصق وصيعة واجبعة لانه ليس من ابنا الظهور ، فكلوصيعة وصيعة واجبعة هنا لبنت البنت فتفرض حياة امها وتقسع التركعة علي ثلاث بنات واخت شقيقة ، لان الاخ لام محجوب بالفصرع الحوارث فتأخذ البنات ثلبي التركة فرضا ، والباقسي للاخست الشقيقة فيكون نصيب البنت المفروض حياتها ثلث الثلثين وهو ١٢ فدانا يعطي ابنتها وصية واجبة ثم تقسع الباقسي علي البنتيسن والاخت الشقيقة لكل واحدة ثلثه وهو ١٤ فدانا علي البنتها وصية علي المدن الوسايا .

الوسية الواجبة تقدم علي غيرها من الوصايا عند تنفيذها فاذا توفي الشخص عمن تجبله الوصية من غيير ايساء وأوصي لغيرهم فان اصحاب الوصية الواجبة يأخصون نصيبهم من الثلث أن وفي ، فأن لم يف اخذوا الثلصية فأنبقي من الثلث شيء بعد الوصية الواجبة يصرف للوصية الاختياريسة أن كانت واحدة ، وأن تعددت قسم بينهم كمسا

### جـاء في المادتيــن ٧٨،٧٧

وجا عني المذكرة التفسيرية للمادة ( ٧٨ ) ان العصلوا بالوصايا الاختيارية التي تقدم عليها الوصية الواجبات ما أنشأها الموصي ولم تكن واجبة عليه بحكم القانون ساوا كانت لجهة أو لاشخاص وسواء كانت بفرض او واجمب او كانسست

# الفصيل الثانسي فشر

#### جهسالة المسال العومسي بسنة:

-

الاصل في العقسود أن يكون محلها معلوما ، لان جهالسة المحلتقضيالي المنازعة ، ولكن لما كان احتمال النسراع غيسر موجود في الوصية اذا جهل محلها كانت الجهسسسالة غيسر موثسرة في صحتهسا ،

ولكن الشارع لم يترك التجهيمل هكذا بغموضه وابهامسه بلجعل للورشة حسق البيان فهم ظفاء المومي ، فاذا لللم يتعكن هو من البيان قاموا هم مقامه في ذلك فاذا لللموسلي يوجد ورشة كان البيان لولي الأمسر لإن مال الموسسي حينسلد لبيت المال ، فتاذا بين الموسي في حياته كلسان للموسيات مقدار مابينه الموسي مادام في حدود ثلث التركة وانام يبين الموسي قام الورشة بهدذا البيان بشلسلرط أن يكون مابينوه شيئا مفيدا ونافعا لان الموسي لم يكسسن عابشا حيسين اومسي .

فسادًا قال الموصي: اوصيت لفلان بجر؟ من مالــــــرط اوببعض مالي كان للورثة ان يعطوه اى قدر شاوًا بشـــــرط انيكسوننافعـــا . واذا اوصي لشخص بسهم من ماله ولم يبين هذا السهــــم فانكانله ورثة كان لهم البيان ملتزمين بقدر معيــــن هــومثـلاقل نصيب في الورثة بحيث لايزيد عن العدس وذلـــك عنــد ابي منيفـة .

وقسال الصاحبان: يلتزم الورثة بأقل سهام الورثة بحيث لايزيسد عن الثلث ،فان زاد أعطي الثلث وهسسذا اذا لم يكسن عرفشائع فيه فان وجسد عرف عمسسل بمه .

اما اذا لم يوجمد للموصي ورثة وكمسان مآل التركسية لبيت المالالنصف الاخر ، وذلك لان الموصبي بوصيته همده جعمل الموصي لمه شريكا لبيت المال ، والثركية تقتضموني المساواة ،

والقانون لم يصرح بجواز الوصية بالمجهول ولكنه التصر هـذاالمبدأ عندما تكلـم عن احكـام الوصيـة بما فيــم جهالـةكالوصية بمثـل نصيب وارث معين او غيـر معيـــن وأحكام الوصية يسهم مع الوصية بمثل نصيب الوارث، واليـمك

أولاد الوصيصة بنصيصب احصد الورشصة :

اذا اوصي شخص لاخر بنصيب احمد الورثة كما لوقال: اوصيت بنصيب لمنهي لفسلان ، فان كان الموصي بنصيبه فسيرموجسود عند الوصية فالوصية صحيحة ، وان كان موجلودا فقلد اختلفالفقها ؛ . فأبو حنيفة وصاحباه يرون عدم جواز هذه الوصيلة للفير، لانها لمتقلع في ملك الموصلي وانما الهيفست اليهلك الغير،

وذهب " زفـر "ومالك الي صحة هذه الوصية لانالمـراد بها هو الوصية بمثل نصيب هذا الوارث لابنفس نصيبـــه فالمقصود بقوله " أوصيت بنصيب ابني لفــلان هو التقدير لا الايصاء بنفس النميب فالكلام علي حذف المضافه واقامــة المضاف اليـه مقامه ، فيكون تقديـر الكلام " أوصيــت بمثـل نصيب ابني " وبهـذا اخـد قانــون الوصيــة .

### خانيسا : الوصيسة بمثل نصيب احد الورثسة :

اذا اوسي شخص بمثل نعيب احد ورثته فاما ان يكسون هسذاالوارث معينا او لايكون ، ونأخسد في تفصيل ذلسك ؛ ألا الوسيسة بمثل نصيب وارث معيسسن :

\_\_\_\_\_\_

اذا قسال الموصي أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني فسلسلان اخصلا الموصى له مثل نصيب ابنسسه .

جاء هـذا في المادة ( ٤٠ ) من قانون الوصيـة ونصها: "اذاكانت الوصية بمثل نصيب وارث معيـن من ورثـة الموصـي استحـق الموصي لــه قدر نصيـب هـذا الوارث زائـــــدا علـي الفريفــة .

فاذاكان الوارث الموصي بمثل نصيبه عن الثلث علمه المنازة الموصي لسه الثلث وتوقف مازاد عن الثلث علمه اجمازة الورثمية .

### ب \_ الوصيحة بمثلنسيب وارث فيحسر معيمسن :

\_\_\_\_\_\_

اذاكان الوارث الموصيبمثلنصيبه غير معين فيللا يخلبو الامر من احمد شيئيسن :

الاول: انيكون الورثة جميعا متساويسن في الاستحقاقفيكسون الحكم انيعطسي الموصي له مثل سهسم احمدهم زائسسدا علم علم علم السهام ، فاذا كان الورثة ثلاثة ابنسسساء للموصبيلسه ربع التركسة ،

الثاني: ان يكون الورثة متفاوتينفي الانصباء فيكون الحكيم آنيعطي الموصي له مثل سهام اقلهم لان الاقل من السهام هو المتيقين ،ومازاد عليه فهو احتمال فيعطي المتبقيين فحسب،فاذا كان الورثة بنين وبنات اخلد الموصيي

وبهـذا اخـذ قانون الوصيةوجاء في مادتـه (١١) مايلـي

" اذاكانت الوصية بنصيب وارث غير معيـن من ورئــــة
الموصـــي أو بمثل نصيبه استحــق الموصي لـه نصيـــب
أحدهم زائدا علي الفريضة ان كان الورثة متساوين في الميــراث
وقــدر نصيب اقلهم ميراثا زائدا علي الفريضة ان كانــــوا

## شائشها \_ اجتماع الوسية بنسيب وارث مع الوسية بمهم شائع :

اذا اجتمع في التركية وصيتان ـ او اكثر ـ احداهمــــــن بسهـمشائعكالثلث او الربـع والاخرى بنصيب وارث معيــــــن أوغيبرمعين ، فقد مصت المادة ( ٤٢ ) من القانون علمسي

"اذاكانت الوصية بسهم شائع في التركة ، ونعيسسبب احدورشة الموصي او بمثل نصيبه سواء عين الموصي الموارث أم لم يعينه ،قدرت حمة الموصي له بنصيب الوارث على اعتبسسار أنه لاوصية غيرها ، ويقسم الثلث بينهما بالمحاصة ، اذا فساق عن الوصيتين " ومقتضي ذلك ان تحل المسألة علي اسسسساس أن الوصية بنصيب وارث معيسن أوغيسر معين او بمشسسل خيبه تقسدر حصتها أولا كأن لاوصية سواها حتي اذا علسسم مقدار الموصي بسه نظرنا المي الوصيتيسن ووازنا بيسسن مقدارهما والثلث ، فان كانتا لاتتجاوزاه او تجاوتسساه وأجازها الورثسة نفسذت الوصيتان ، وان لسم يجيزوا ولسسم يسع الثلث قسم بينهما الثلث بالمحاصة ـ اى بنسبسسسة

ومثالذلك: اذا اومي لشخص بسدس مالمه ولاخسر بمثسسا نصيب اختم الشقيقة ومات عن زوجة ، وبنتين واختسسة الشقيقة ،فان المسآلة تحل علياساس أنه لاومية الا الاخيسرة فيكون للزوجة (٣) اسهم وللبنتين (١٦) وللإخت (٥) فيكسون هناك وصيتان احدهمسا بخمسة من (٢٤) والثانية باربعست مسن (٢٤) ومجموعها (٩) وهو اكثر من الثلث ، فان اجيسسنت الوصية نفذتا بتلك النسبة وان لم يجيزوها كان الثلسية مالى ٤ .

| آ است | مثسيال |
|-------|--------|
|       | -      |

\_\_\_\_\_

اذا أوصي بنصف ماله لشخص ولاخر بمثل نصيب ابنه ومـــات عن ابنيان قــدر كأنه مات عن ثلاثة ابناء فكأن هـــده الوصية قد وقعت بثلث التركة فيكون هناك وصيتان احداهمـــا بالنصفو الاخرى بالثلث، فاذا اجيزتا اخــذ كل منهمـــا ما أوصــي لــه بــه كامـلا والباقـي وهو السدس للابنيـــن وعنـدعدم الاجـازة يقسم الثلث الي خمسة اسهـم : للموصــي لــه وبالنصف (٣) وللموصي له بمثل نيب احد الابنيان (٢) وقــد ذكرت المذكرة التفيريــة ان هــذا الحكـــــم الــوارد في المـادة (٢) مأخــوذ مـن المذهــب العصبالــي المـوارد في المـادة (٢) مأخــوذ مـن المذهــب العصبالــي رابعـا ــ اجتماع الوصية بنصيب وارث مع الوصية بنقــــود

<del>------</del> او عيـن من التركـــة :

في هذه الحالة يتبع في تقدير الوصية بنصيب السوارث الطريقة السابقة الا أننا نبدأ في عملة الحل آولا بتقديد النقسود الموصي بها او العين الموصي بها ونبين تحيمته بالنسبة الي التركة وما تساويه من السهام بالنسبة لها ، أهدي تساوى الربع ام الثلث ام السدس ونحو ذلك فاذا قدرت ذلك التقديد ، وقدرت معها سهام الورثة ، وسهام الوارث الموصدي السهبمثل نصيباحد الورثة وعرفنا مقدار سهام كسل مسن الوصيتيدن قسمتالتركة علي المجموع فاذا وجدنا قيمسدة الوميتيدين تريد علي الثلث ولم يجز الورثة الزيديدة

تسميت بينهما بالمحاصية •

مثـال ذلـك: الـو أوصي لشخـص بذار معينة ، وكانت قيمتهـا عند وفـاته خمسمائة جنيـه وأوصي لاخيـه بمثل نصيب ابنــه ثمترك ولدين وما قيمتـه ثلاثة ألاف جنيـه ٠

فنبدأ اولا فسي حل هذه المسألة بمعرفة ماتساويه الخمسمائة جنيه بالنسبة للتركة وهي هنا تساوى سدس التركة فيكسسون قسدا وصيلل خص الاول بما قمته السدس وللثانسي بماقيمت الثلث لان المال بين الابنتين عليسهمين يزاد عليهما سهسسم للاخ الموصي له ، وحينئذ يكون قد اجتمعت بينهما بالمحاصة ايبنسسة ١ ، ٢ ،

جاء بيان هذه الحالة في الفقرة الثانية من المادة (٢٢) ونصها : واذا كانت الوصية بمقدار محدد من النقددود اوبعيدن من اعيان التركة بدل السهم الشائع ، قددد الموصي به مايساويه من سهام التركية "

هــذاوالحكم بتقدير الوصية بقدر محـدد من النقـــود أوبعيـن من أعيـان التركة بما تساويـه من سهامها متفق عليــه بيــنالمذاهـنـب٠ تنفيد الوصيدة عند هلاك الموصي به كلمه او بعضه او استحقاقه:

اذاهلك الموصي به كله اوبعضه بعد انشاء الوصية، أو ظهر أنه لم يكن ملكا للموصي عنصداشائها ، فان ذلك يوثصر فصحصي الوصية تأثيرا يختلف باختلاف اشكال الموصي به :

فقد يكون الموصي به : عينا معينة ، او حصة شائعسة ميه عين معينسة ، وقد يكون نوعا من انسواع المال، او حصة شائعة في نوع من انواع المال ، او نوعسامحددا منسسه وقدد يكونجسز المال المال .

واليسك بيان الحكم في هذه الاشكال التسسة :

### ١- اذا كانت الوسية بعيسن معينسة :

فقسد نصب المادة (٤٧) من القانون علي انسه :

 وأن على المرائد من المثلث والاكان له فيه بقدر الثلبث "•

وهــذا الحكم لاخـلاف فيه بين اهل العلم كما ذكــــرت المذكـرة التفسيريـــة ٠

### ٢-١٤١١ وسيهجسز ماشع في معيسسن :

اذا اوسي بحصة شائعة في عين معينة ـ كنصف دار معينـة في عين معينـة ـ كنصف دار معينـة في عين معينـة في الله المعين المعين الموصي له يأخمن حقـه مما بقي مـن العين الموصي له يأخمن حقـه مما بقي مـن العين الن كان مابقي يسع الوصية وان لـم يتسع لها اخذ كـل الباقـيي . اذاكان مايأخـذه يخرج من العــثلث ٠

ومعني هذا ان هلاك بعض العين الموصي بحصة شائعييين فيها يحسب مين نصيب الورشة ، ولايحسب شيء منه مين نصيب الموصي له مادام من الممكنتنفيذ الوصية بتمامها وانما ظلت الوصية صحيحة هيع هلاك البعض لان محلها

وانما طلت الوصية صحيحة هـــع هـلاك البعض لان معلهــــن باق حيث لـم يتعيــن لها جــز، خاص فما بقيمن العيــــنت يجــب ان يوجمه الي الوصية لان الوصية مقدمــة علـــــي الميراث،

ويستوى في ذلك مااذا كانت العين الموصي بحسسسة شائعة فيها شيئا واحد كدار مثلااو اشياء متعددة من جنس واحسد كأقمشة معينة او اشياء متعددة من اجناس متفاوته كالحيوانات المختلفة والدور المتفاوته وماشابهها .

والعلية في ذلك ان الوصية بحصة شائعية في معييييين

تعتبر وصية بمعين لاضافتها اليه فيكون لها الولايوسية في التنفيذ وهلاك البعض لايوُسر في ذليك لامكان ومسيع نصيب الموصيله الشائع فيما تبقي منها ، فيأخد وصيدة كاملة ويكون الهالك من نصيب الورشة .

ومثال ذلك: اذا اوسي لشخص بثلث داره فهلك نصيف الداراستحق الموسي له عند وفاة الموسي ثلث الصيدار كلهالاثلث المتبقي منها ان كان مساويا لثلث التركية كلها أو أقل والا استحق مما تبقي منها مايساوى ثلث التركيسية فلوكان الذى هلك ثلثاها فانه يأخذ الباقي كله لانه يساوى نصيبه وكذا لو كان الذى هلك ثلاثة ارباعها لكسون الباقياقي لمن نصيبه .

وواضح ان القانون في هذه المسألة قد عدل عن مدهــــب الحنفية الذي يجعل للموصي له في هذه الحالة العددالموسيي به او مايبقي اذا كان الباقي اقل هنه ففي المثال السابـــق يكونللموسي من الحنفية معشرة من الخمسين الباقيـــة فلـو هلكت كلها ولم يبق منها الاعشرة او اقل اخذها مادامـــت تخـرج من ثلث التركة وان لم تخرج منه اخــد منهـــا بمقــدار الثلث فقـــط .

### ٦- ١١١ اوسىي بسهيم شائع من كيل ماليسه :

وذلك كما لو أوصي بثمن مالحه مثلا فان الوهية تتعليصيق بعضا يكون لمه عنصد الوفاة فلو كان ماله وقت الوصيصصية بالثمر ثدانية آلاف شمصصار عنصد الوفاة اثنا عشر الفصصا

جاء هذا الحكم في القانون في المواد ٤٨ ، ٤٩ ، ٤٩ السابق ذكرها ـ متفقا مع مذهب الحنفية ماعدا حكم الوصية بعدد محدد من نوع معين فقدد اخدذ القانون فيها برأى " ابن الماجشون " المالكي كما سبق ايضاحـــه .

### الغمسل الثالست مشمسر تنفيذ الوصية اذا كان في التركة دين أو مال فافسسب

التركة اذا كانت جميعها مالا حاضل اخدت منها الوصيصة بدون تأخيصر واذا كانت جميعهامالا غائبا او ديونا فيصان الوصيصة يوّخد تنفيذهاحتي يحضر المال الغائصيصب أو توّدى الديصون ، فكما حضصصر شيء قسم بين الموصب للسهوالهرشة بنسبة انصبائهم .

اما اذا حدث وكان في التركة مال<sup>(۱)</sup> عاضر ، واخر غائب أودين أو كانت ظيطا من هذه الانواع الثلاثة فان طريقيية تنفيسذ الوصية تختلف تبعا لاختيلاف الموصيي به اولاختيلاف منعلييسه الديسين .

ذلــــك أن الدين الذي فيالستركة أما أن يكــــون مستحقـا على اجنبي أو على أحـد الورئـة ،وفي الحالــــة الاولياما أنتكون الوصية بعين أو بقــدر محـدد مــــن التركـة ، فهـذه ثلاث صــور ،

وفي الحالسة الثانيسة : وهي فيما اذا كان الدين مستحقساً

<sup>(</sup>۱) المال المحاضر: هو ماكان تحت تمصرف الموصي له أو الوردة في سمل الاموال التي تحت الديهم حقيقة أو مكما كالتللي تحت ابدي الامناء كالوكلاء وكالاموال المودعة في المصارف بحدث اذا طلبد اجميد الميها والمال الفائب هو ماكللي عارجة على تصرف الموصي لة والوردة كالمال المغصدوب أو ح

عليا حسد الزرنة \_ اما ان يكون الدين من جنس الحاضــــر

ونتناول هذه الصورالخمس بالتقصيل فيما يليي:

الصورة الاولي : اذا كانت الوصية بعيسن أو بقــــدر محـددمن النقودوفي التركــة مال ٠

غائب أو دين علي اجنبي فاذا كانت الوصية بعين معينية أو اعيانا عقيارا أو منقولا أو حيوانا فحكمها : انيسيه اذا كانت العين تخرج من ثلث الميسال الحاضرفان الموصي ليه لايكون له منها الا مايساوى الثلث والباقي ميسين العين يكون ملكا للورثة ، وينتقل حق الموصي ليسيم اليثلث مايحضر من الدين أو المال الغائب فاذا حضر شيء من الميال الغائب أو الدين أخيذ ثلثه حتي يستوفي مايعيسادل باقي الوصية وهو قيمة الجزء الذى اخيذه الورثة منعيسا

المودع في مصرف بلد معا لبلد الموصي ٠٠ والغباب بعتبر من وقت الوفاة لانه حدة وقت تقدير التركيدة .

والنين : هو ماكان في ذمة الغبر ولم بستوف الى وقـــت القسمة اما لها استوفي بعد الموقت وقبل القسمة فهو مـال ماضـــر .

والمراد بالعين :مايشمل النقود المعينة كالوصة بوديعة بعينا وعسروض التمارة وكل معين من العقاروالمنقولات ذكرت ذلك المذكرة الايضاعية للقانسيون.

ومثال دلك: اذا اومي له بدار تساوى الفا من الجنيهات والتركة ثلاثة آلاف والحاضر منها يساوى الفاوخمسمائلسسسة فانه لايستحق من الدار الا مايساوىفي قيمته ثلث الحاضسسر وهونصفالدار ويتملك الورثةالنعف الاخر ويكون للموسسي لسه خمسمائة جنيه يأخذها من ثلث مايحضسر من الديسسن اوالمال العائب حتي يستوفيهسا .

جـاء ذلك في المادة ـ ٤٣ ـ منِ القانون ونصهــا :

" اذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود او بعيين وكان في التركة دين او منال غائب فان خرج الموصيي بين من من التركة استحقاء الموصي له والاستحياء منسه بقدر هذا الثلث وكان الباقي للورثة وكلما حضر شيين استحق الموصى له شده حتى يستوفى حقيم "

وقسد ذكرت المذكرة التفسيرية ان هذا الحكم مأفسسسود من مذهب المالكيسسة .

واذا كانت الوصية بقدر محدد من النقود كما لو أوصيي لشخم بالف جنيه وكان هذا القدر يخرج من ثلث التركة كلها لكنهلايخرج من ثلث الحاضر منها فانه لايعطي عندالتقيد من الموصي به الا مايساوى الثلث وكلما حضر من الدين أو المال الغائب أخدد منه بقدر ثلثه نقددا حتي يستوفي وصيته وهدا الحكم ذكرت المذكرة التفسيرية انه موافق لمذهب

كان يوصي بثلث ماله او ربعه مثـــلا وفي التركـــة مـالفائباو دين علي اجنبي فالحكـم انه يأخــد سهمـــه مــناللحاضــر وكلما استوفي جزءا من الديـن استحـــق سهمهفيه ،وكلماحفـر جزء من المال الغائب استحــق سهمــحه فيـــه ايضــا .

فاذا اوصي لشخص بربع ماله ومات عن امواله حاضيرة واموال غائبة وديون فان الموصي لم يكون له الربع من كيسل ذلك فلا يأخل من الحاضر سوى الربع حتى ولو كانها الربع من الحاضر لان اعطاء ه سهمه من التركلة

كلهامن الحاضير منها فيه تفضيل علي الوارث وهيسكا مخالف للشركة بينهما وكلما حضر شيء من المالالفائ ميب

ويلاحسظ ان حكم هذه الوصية يختلف عن الحكم في المسسورة السابقة اذانسه في الصورة الاولي يعطي الموصي له حقسسه كله اذا خرج من ثلث الحاضر بعكس هذه .

جـــا خلك في المادة - ٤٤ - من القانون ونصهـا :

" اذاكانت الوصية بسهم شائع في التركة وكان فيهــا
ديـن او مال غائب استحق الموصي له سهمـه في الحافــر
منها وكلما حضر شيء استحق سهمـه فيــه " .

الصورة الثالثة: ان تكون الوصية بسهم شائع في نــوع

من التركة وكان فيها ديس او مال غائب : ودلك كما ليو أومي بنصف ارضه اوبربع نقيوده او بثلث اسهمه في شركة معينية أونحو ذلك ، فعثلا لو اوصي بنصف ارضه وكان له وقي الوفياة ستون فدانا وديون قيمتها تساوى قيمة الافدنية الوفياة ستون فدانا وديون قيمتها تساوى قيمة الافدنية اوتزييد فان كان الموصي به يخرج من ثلث الحاضر من التركية استحقه ، وان كان لايخرج من ثلث الحاضر من التركية فانه يأخيذ الثلث من الارض ، أى عشريين فدانا ومابقي فانه يأخيذه الورثة فاذا استوفي جيز من الدين اخذ مين باقي الارض مايساوى الدين الذى استوفي حتي يتم القدر الموصي باقي الارض مايساوى الدين الذى استوفي حتي يتم القدر الموصي ردوا بعضها ولهم ان يتصرفوا فيه كل التصرفات الجائيية ولفي ولذلك قيد يحدث ضيرر ان استرد الموصي له بعينية مافي الديهم ولقيد فرض القانون هيذه الخليسة ووفي

"اذا كانت الوصية بسهم شائع في نسوع من التركسسة وكانفيها ديسن او مال غائب استحق الموصي له سهمسسه في الحاضر من هذا النوع ان كان هذا السهم يخرج مسسن ثلث الحاضر من التركة ولااستحق الموصي له سهمه بقسدر هذا الثلث ، ويكون الباقي للورثة وكلما حضر شيء استحسق لسه بقدر ثلثه من النوع الموصي بسهم فيه ، علي الا يفسسر ذلك بالورثة فان كان يفسر يهسم اخمذ الموصسي لسسسه قيمة مابقي من سهمه في النوع الموصي به من ثك ممسسا يحضر حتى يستوفي حقسسه " •

وبهدا بكور الفادون فد جعل من حق الورثدة ان لــــم يتفـــرروا من احـد الموصي له بقية سهمه من النـــوع الذي اومي ببعصـه ٠٠٠ ان يعطوه قيمة الباقــي ،

ومشالذلك: ان يومي لشخص بنصف ارضه الزراعيــــــــة منتركته وهي كل ماله الحاضــر فانه لايستحق الا الثلـــــــــــــ فيها ويأخحذ الباقي له اذا حضر جزء من المال الفائــــب اواستوفي بعنض الديــــن .

ويكون للورثة المتصرف فيهسا تصرف الملاك فاذا حفسسرت الامسوال الفائبة وسسددت الديسون وكان باقي سهم الموصسي لسمهايدى الورثة بحالة لم يحدث فيسسه تغييسر كان لسسسه المصحق في المطالبسة باسترداده .

ولكسن اذا كان الورثة قسد احدثوا به اتغييرا كسأن

غرساوا بسه اشجارا واقاموا بسه مباني او نحساو ذلسك فغي هده الحالة فان الورثة يتفسررون بازالة الاشجار او هدم البناء ، ولذلك اجياز لهم في حالسة الفسسسرر هده ان يعطوا الموصي له قيمة مابقي من سهمه في النسسوع الموصي بسهم فيسه ويجيسر علي القبلول .

والقانون في هذا قصد اخصذ بقول احمد بن حنبصصصل

ويلاحظ ان القانون قد خالف ماقرره في الوصية بعيــــن من التركة اذ جعـل للموصي له قيمة الباقي اذا كانــــت العيـن لاتخـرج من ثلث الحاضـرفيعطـي له مايساوى الثلـــت والباقي يكون للورثة بينما قرر هنا ان الوصية تنفــد دائمــا من النوع الذى اوصي بسهم فيـه الا اذا تفرر الورثة فانهــم يعطـون الموصـٰـي له قيمـة مابقي من نصيبه عند استيفـاء الديـنـون ٠

وكان المنطق يوجمب التسوية بين الوصية بمعين والوصية بسهم في نوع من المصال وذلك حتى تتم القسمة وتستقر العقصوق ولاتضطرب اما ان يقسم النوع المعين ثم تنقض القسم الذلم يكن آصر بالورثة ولاتنقض اذا كان هناك ضرربالورثة فهسذا لايجعل الحقوق متقررة ثابتسة (۱)

وينبغي هنا ان نشير الي احريـــن :

الاول : ان الاحكام السابقة في الصور الثلاث انما تكون اذا لـــم

يكن هناكاتفاق بين الموصيل والورثة اما ان اتفق والورثة اما ان اتفق علي شيء فيما بينهم فان اتفاقهم يكون نافحذا •

<sup>(</sup>١) شـرح فانون الوميةللاستاذ الجلبل الشيرخ ابو زهزة ص ١ ٢ ٦

الثاني: ان القانون لم يبين وقت اعتبار المال غائب المال وقت الوفاة الوقت القسمة بان كلامل وقت الوفاة الوفاة حاضرا ثم غاببأن عصبه فاصلح فالمسلم فالمسلم فالمسلم فالمسلم فانديعد غائبا ورأى المنابلة في هذا هو الراجح لان العبدرة في الغياب بوقت الوفاة وهو مايتفق مع احكام القاندون عاملة .

وقد سبق ان ذكرنا ان القانون حكم بملكية الموصصي لله للموصي به من وقت الوفاة :دا قبل ، وجعل نماء العيان الموصيبها للموصي لله ، وان تكلون نفقاتها علياه . الصورة الرابعاة : ان يكون في التركة دين علي احسال الورثة وهو من جنس الحاضرمنها :

وقد جاء القانون بحكم هذه الصورة في الفقرة الاولــــــي منالمادة ــ ٤٦ ـ ونسهـا كمـا يلــي :-

" في جميع الاحوال المبينة في المعواد السابق المعينة في المعواد السابق المعينة في المعواد - 18 و 18 و 1 اشتملت التركمة على ديل مستحق الاداء علي احمد الورثة وكان هذا الديل ملاجنس الحاضر من التركمة كلها او بعضها وقعت المقاصلية في معين معين الوارث في هميو من جنسه واعتبر بذل المعاضل المعافل المعاف

وتفسيل ذلك : انه اذا كانت هناك وصية بعين معينللت

أو بقدر محدد من القدود او بسهم شائع في التركدوك كلها ،او في نوع منها ، وكانت التركة عبارة عن اعوال حاضرة وديدن علي احد الورثة فلا يخلو الحال من احد امريدن اما أنيكون هذا الديدن موجلا واما ان يكون حالا فيدان كانالديدن موجلا واما ان يكون حالا فيدان كانالديدن موجلا لم يحل وقت ادائه عند القسمة ففي هدده الحالية يكون حكمه حكم الدين الذي علي الاجنبي فيأفيد الموصي له من وصيته مايعادل ثلث المال الحاضر فقيد شم

وهسذا مابيناه عنصد الكلام عن الصور الثلاث الهابقسة ، اما ان كان الدين حالا فاما ان يكون من جنس الحافسسر أو لا فان كان من جنس الحافسر من التركة بان كان نقسسودا وكان الحافسر منها نقسودا كذلك كان الدين مساويا لنصيب الوارث أو أقسل مصنه اعتبسر ذلك الدين من اموال التركسة الحافسرة ووقعت المقاصة بين مايستحقه من المال الحافسسر وبيسن مايجب عليه اداوه للتركسة وبذلك تكون التركة قسد استوفت ذلك الديسن ،

مثال ذلك : اذا اوصي لشخص بمائتي جنيه وتسرك ولديادهما مدين بمائتي جنيه حمل اداوها وترك اربعمائة ولدياء منيه نقصدا فان التركة تقسم علي ثلاثة اسهم للموسيي له سهم ولكمل ابن سهم ويعتبسر الدين مالا حاضل وتقع المقاصة بينه وبين اسهم الابن المديان فلايا خلد شيئا من النقسسد الموجسود بال يقسم بين الموسي له والابان الخسسسر فيا خلافين الموسي له والابان الموسي له قسسد

اخمنذ وصيته من المال الحاضه كامله ، ولو كان الديه مؤجها أو كان علمي اجنبي فان الموصي له لايأخذ غيه ويسر ثلث الاربعمائة فقسط ثم يأخمن باقي حقه عنه استيفها الديها .

واذا كان الدين في المثال السابق مائة ـ والنقـــــــد خسمائة فان المدين يأخــد منهــا المائة وتقـــــع المقاصـة بين ماعليـه من الميـن وباقي سهمــه .

ومثال ذلك : لو اوصي لشخص بثمانين جنيها ومات عـن ابنين احدهما مدين له بأربعين جنيها وترك مائتني جنيه فان مجموع التركة بما فيها الدين ٣٤٠ جنيه وتكون الوصية بثمانين جنيها منها وصية بالثلين.

وبناء عليه يكون اصل المسألـة من ثلاثــة : للموصــي لــهسهم ولكل ابـــن سهم .

ولما كان الديسن علي الوارث اقل من نصيبه في الميسرات فاننالانحذف من سهامه في المال الحافسر الا مايسسوي ماعليه منالدين وهو نعفه فنحذف نصسف سهم منه وتصحاله المسألة بفربها في اثنين لتصير ستة ؛ للموضي لسف فيها سهمان ولكل ابن سهمان كذلك ثم يحذف من سهمي الابسن المدين سهمم واحد فتصير المسألة حينئذ خمسساة المدين سهمم عليها المائتي جنيه نقدا للموصي لمسلم منها سهم واحد (٤٠) جنيها ، ويستوفي سهمه الاخسرهما عليه فيكون قد وصل اليه كل حقه ، وتعتبر التركة كلهسسا بذلك مالا حافسسا

اما ان كان الديسن اكثسر من نصيب ذلك الوارث فسسان مايساوى نصيبه من الديسن يعتبسر مالا حافسرا ومازادعليه يأخسذ حكسم الدين علي الاجنبي اى يعتبر مالا غائبسسسا فيأخسد الموصسي له من الوصية ثلث المال الحافسركلسه وان بقيلسه شيء يأخسذ ثلث مايستوفي من القسدر الزائسسد منالدين حتسي تتم الوصيسسة .

ومثال ذلك: اذا اوصي لشخص بمائة جنيه ومسات عدن ابنيدن احدهما مدين بمائتي جنيده وترك مائتسدي جنيده نقدا فان مجموع التركة يكون (٤٠٠) جنيدهوتكسدون الوصية بالربع والمسألة تكون من اربعة للمومي لسدم منها سهم والاسهم الثلاثة الباقيدة للابنيدن ولكنهسدا تنكسر عليهما في القسمة فتصحح المسألة بضريها في اثنين لتصيدر ثمانية للموصي لده سهمان ولكل ابن ثلاثة اسهم ولكم

ولما كان الدين الذي علي الوارث المدين اكثر من نصيبه في المال الحاضر فاننا نحذف اسهمه من الفريفة لتكسون المسألية خمسة الا سهم مقسم علي المائتي جنيها ويكسون الحاضر \_ فتكون قيمة السهم الواحد ٤٠ جنيها ويكسون للموصي له ثمانون جنيها وللابين غير المدين ثلاثة اسهم (١٢٠) جنيها واذا اخر غير المدين (١٢٠) يكون الابسن المدين قي الاستحقال المبلغ لانه يستوفي مع اخيه غيرالمدين قي الاستحقال ٠

ويعتبر بذلك مالا حاضرا فيكون مجموع الحاضير (٣٢٠ جنيها وبذلك منالا من الثلث فتنفذ بكاملها فيكون للمومي له

(١٠٠)وللابن غير المدين (١٠٠) ويستوفي الابن المدير المدير مائة عليه مائة عليه خمسير في ذمته مائة يأخذ منها خمسير في دمته مائة يأخذ منها خمسير للابر مديرة استحقاقه ويكون عليه اداء خمسير للابر فيرالمدير ويكون عليه اداء خمسير المدير ويكون عليه ويكون عليه اداء خمسير المدير ويكون عليه ويكون عليه اداء خمسير المدير ويكون عليه ويكون عليه

وإذا كان الحاضير من التركة بعضه من جنس الديين الذي علي الوارث ويعضه من غير جئسه، وذلك كما ليسيو كانالدين الذي عليه نقودا وكان الحاضر من التركيين نقودا وعقارا فأن مايساوى نصيبه في جميع الحاضيين الذي عليي الوارث وبعضه من غير جنسه ، وذليك كما لو كان الدين الذي عليه نقودا وكان الحاضيين من الدين الذي عليه يقتبر مالا وكان الحاضية نقيودا وعقارا فأن مايساوى نصيبه في جميسي الحاضر من الدين الذي عليه يعتبر مالا حاضيرا ولكيين المقاصة الا بين نصيبه من جنس ماهو عليه مييسين الحاضر خاصة وبين مايساويه من الدين وثبت حقه في نصيبه من هير وثبت حقه في نصيبه من غير جنس ماهو عليه مييسه الداخي الداخي اليودي اليسيدة عليه الداخية والمأسية وبين مايساويه من الدين وثبت حقه في نصيبه من غير جنس ماهو عليه الداخية وبين مايساويه من الدين وثبت حقه في نصيبه الابعيد ادا المايساويه من الدين والا بياع القاضي نصيبه في نصيبه الابعيد الدائمايساويه من الدين والا بياع القاضي نصيبه فيه فيه فيه فيه فيه فيه فيه الداؤة والمهمة المايدي منه مايجب عليه الداؤة والمهمة الداؤة والمهمة الداؤة والمهمة الماية الماية الداؤة والمهمة المايساوية الماية الداؤة والمهمة الماية الداؤة والمهمة الماية الماية الماية الداؤة والمهمة الماية الماية الماية الماية والمهمة الماية الماية

هـــدا واليك طريقة الحساب في هذه الصــورة :

تعسع الفريفسة علي وجمه تغسرج هنه الوصية وسهمهام التركة ثمتمقط سهام الوارث المدين ونقسم ماكان مسمسن جنس الدين في التركة علي سهام الموصي لموالوارث فيمسسر المدين والمدين يستوفي حقمه مما عليمه من الدين ان كمسان

ديسه مشل سهامه او اكثسرويعتبرمااستوفاه مغلا حافسرا مانكانديسه اقل اعتبره مسالا حافرا ضم الي جنسهفي التركهة وتستخسرج الوصية علي حسابسه .

### العسورة الخامسية:

وقد جاء حكم هذه الحالة بالفقرة الثانية من المسادة (٤٦) من القانون ونصها كالاتسي:

"واذا كان الدين المستحسق الاداء علي الوارث من غير جنسيس الحاضير فلا تقع المقاصية ، ويعتبر هذا الدين مالا حاضيرا انكان مساويا لنصيب الوارث في الحاضر من التركمة او أقسيل فانلم يسوده باعسه القاضي ووفي الدين من ثمنسه " .

ويستفاد من هذا النصص انسه اذا كان الديسن السذى علسي السوارث من غير جسس الحافسر من التركة فان الحكسسم الإينتلف من حكم ما اذا كان من جنسه الا في عدم وقسوع المقاصة بين نصيسب الوارث في الحاضر وبين ماعليسسه من الديسن او مايساوى نصيبه منسه ، بل يكون له نصيب فيه فيه فيه غيه أبتا ومحسوبا لكن لايسلم اليه الا بعد ادائسسه لمايساويه من الديسن الذى عليه ، فان امتنع عن الوفساء به من تلقاء نفسه رفع الامر الي القضاء ليبيع نصيب في الحاضر ويوفي الدين من ثمنه وهذا يعني ان الدين فسي الحاضر من الدين الذي عليه من جعله الحافسر ومن الدين الذي عليه من جعله الحافسر من الدين الذي عليه من جعله الحافسر من الدين الذي عليه من جعله الحافسية ،

وطريقة الحساب: في هذه الحالة: ان الحاضر مـــن التركة يقسمعليسهام الموسي له والورشة جميعا بعـــد تصحيحالمسالة ، ويعتبر الدين مالا حاضرا انكـــان قـدرحمـة المدين او اقل ، وان كان الزائد عما يساوى حصته كالدين الذي على الإجنبــي .

ومتال ذلك: لو اومي لشخص بثلث ماله وتبرك ابنيسان احدهما مديسان له بألسف جنيه وترك قيمته الفا مسسان الجنيهات فالحاضر هنا لما كان من غير جنس الدين الذى علي الحسد الابنين فحضانه يقسم علي سهام الجميسي فتكنون الفريضة من كلاثة ومخرج الوصية الثلث للموصيي الي سهم ولكل ابن سهم ولكن نصيب الابسان المديسان يوقسون فييسد للموصي له والابن غير المدين يكون المرهون في يسدد الموصي له والابن غير المديسان ويكون بمنزلة المرهوبان أدى الموصي له والابن غير المديسان ويكون بمنزلة المرهوبان أدى اليهما ثلثي ماعنده من الدين وهو هنا ٢٦٦ جيسه أدى اليهما ثلثي ماعنده من الدين وهو هنا الموتون الموتون والارضع الامر الي القاضي ليبيع حصته في العقار الموتون

وفي الفقرة الاخيرة من المادة (٤٦) نسم علي اعتبار انواع النقد واوراقه جنسا واحدا ، هذا والاحكام الواردة بالمادة المذكورة كلها مأخوذة من مذهب الحنفيا فيما عدا الحكم الوارد بالفقرة الاخيرة فيها ، ذليك أن الاحناف جسروا علي أن النقد أن كان ذهبا وكان الدين الذي على الوارث فضحه فانهما يكونان جنسيان مختلفين ،

## الفصيل الرابسم فشيسير

المنافع في قانون الوصية تشمل مايل\_\_\_\_\_\_

- ۱ الوصية بحقوق الارتفاق كحق الشرب و المجرى، و المسيل
   و التعليين •
- ٢-. الوصية بالمرتبات كأن يوصي بدنع مبلغ من النقود بمنات كأن يوصي بدنع مبلغ من النقود بمناو بيتلموسي لله من ايراد الأشها و بيتلموسي لله ونحلو ذليك .
- جمعة الموصي له في الانتفاع بالعين كركوب اليــــارة وزراعة الارض وحقه في الحصول علي بــدل هــــنه المنافسيع كايجار الارض الزراعية يحمل عليه مـــن ينتفع بزراعتها ، ولافرق بين مااذا كان الموصي يعليك هـــذه المنفعة تبعا لمليك العين أم كان يملك هـــذه المنفعة وحدهــا .
- عايتولد من الاعيان كثمارة البستان ، وولد العيان
   وصوفه ولبنسه .
- ص الوصية ببعض التصرفات كالوصية بايجار الدار√والوصيــة ِ يقسمـة اعيــان التركـة وللوصيـة بالاقراض ونصو ذلك (١)

<sup>(</sup>۱) احكامالومية للدكتور حسين عامد بتصرفيسيرص ١٩٠

جماءض المذكسرة المفسيريسة للقابون قولها : " والمسسراد بالمنافع مايشملاالمسافع المحتصة بالعيس كسكنسي السسسسدار وزرع الارض او بدلها كاجسرة الدار والارض او مايحرجمنهسسسا كثميرة البستان والشجير ، وهيو رأى الفقهياء الحنفيية فى المنفعية " ٠

## حكم الومية بالمنافسيع :

الوصية بالمنافع جائزة باتفاق الائمة الاربعة ومعهــــم جمهــور الفقهاء ولم يمنع من ذلك الا قلــة (١) من الفقهاء واحتبج القائلون بعسدم صحمة الوصية بالمنافع بانهسسسا وصية بما لايملكه الموصي اذ العين تعير بعد وفاتينه ملكا للورثة وكذا منافعها ، والوصية بملك الغير لاتصح .

واحتج المجيزون للوصية بالمنافع \_ وهم الجمهــــور بان المنافع يجوز تمليكها حال الحياة بعوض اوبغي والمسار عسوض - اى بالاجمارة والاعارة - وذلك بالاجماع ، فيك ون تعليكها بالوصية بعد الوفاة اولي بالجمسواز اذ الوصيمسة يتوسمع فيها مالا يتوسع في غيرها من العقصود تيسيمسموا على الموصيمين وتمكينا لهم من فعل الخيمين .

وقالسوا : ان ملك المنفعة وملك العيسن ليست الملازمسة بينهما تامية بحييث لاتقبل الافتراق ، اذ لادليل عليي هذا الملازمية.

وقــد اخـد القانون برأى الجمهور فيجـوز الوصيــــــ (۱) حدابة المجتهد ونهاده المفحصد لابس رســـد

بالمنافع سوا ً كانت ممنافع اللعيس كلها أوبعضها كما جوزها من مالك المنفعة فقط كالمستأجر الذى يوصي بمنافع العين المستأجرة ، كما جا ً بالمذكب سيرة التفسيرية ،

## اقسسام الوسيسسة النبنافسع

- ١- الوصيـة بالمنفعة مـدة معلومـة بعد الوفـاة ٠
- ٧\_ الوصية بمنفعة غير موقتعة لموصي له معين ٠
- ٣- الوصية بالمنفعة مطلقة او موبيدة لقوم غير محصوريـــن يظن انقطاعهـم او لايظن او لجهـة بـر لاتنقطع ٠
  - ١٠ الوصية بالمنفعة غيرالمؤقته لقرم محصوريـــن٠
  - ه الوصية بالمنفعة غير موتت المحصوريان وغير محصورين ولكل قسم من هذه الاقسام حكم خاص نوجز الكلام عنده عيما يليلي :

## ١- الوصيحة بالمنفعية لعبدة معلوميسة :

اذا اوسي بمنفعة ووقتها بمدة معلومة فالحكم واحمصد بالنسبة للمعين وغير المعيمن والمحصور وغير المحسمور وهمر الما أن تكون المدة معلومة المبدأ والنهاية أو تكممون معينة القدر غير معلومة المبدأ اوتكون المدة غير معينة القدر والنهاية القدر والنهاية المدة موقتة معلومة المبدأ والنهاية

أوتكون معينة القصدر عيصر معلومة المبحداً ، أو تكون المصدة غيمسر معينه القصدر

فاذاكانت الوصية لمدة معلومـة المبدأ والنهايـــــة كما اذا اوصـي لشخص بسكنـي داره محـدة اربع سنينتبـــدا من أول ينايـر سنة ١٩٧٤ وتنتهي سنة ١٩٧٧ فاما ال تمضــي المحدة كلها في حياة الموصي ، اويمضـي بعضهـا فــــي حياتـه ، او يموت قبل بدايتها .

فاذا مضت المدة كلها في حياة الموصي بطلت الوصية ولـــم. يستحق الموصي له شيئا لفوات محل الوصية فتصيــر كهــنلاك الموصــي .

وان مات الموصي وفي المدة المعلومية بقية استحصيق الموصي له مابقي منها بعد وفاته لانهابطلت في الجصير الذي مفيي حيث كان التنفيية متعدرا فتنفيذ في الباقي فصيار كما اذا هلك بعض الموصي به المعيدان اواستخف فان الوصية تكون في الباقيي .

اما اذا مات الموصي قبل بدئها استحق الموصيي ليميه المنفعة في المدة كلها اذا كان قميد قبيل الوصيمية .

واذا كانت الوصية معلومة القدر غير معينية البيده كأنيقول اوصيت بسكني هيذه الدار لفلان ثلاث سنين ففي هيده الحال تعتبير المدة مبتدأة من وقيت الوفياة ، لان وقيت تنفيد الوصية هو وقيت الوفياة فيتعتبير ذلك الوقييين الوفيا .

جـا عبيانذلك في المادة ( ٥٠ ) من القانون ونصه :

" اذااكانت الوصية بالمنفعة لمدة معلومة المبـــدة والنهايـة استحـق الموصيلـ، المنفعة في هذه المــدة فاذا انقضت المحدة قبـل وفاة الموصـي اعتبرت الوصيـة كأنلـم تكــن واذا انقضي بعضها استحق الموصـي المدت في باقيهـا "٠

واذاكانت المدة غيـر معينـة القدر كمـا لـو قـــال
"اوصيـت بسكنـي دارى هـذه لفلان سنتيـن" ولـمتعلـــم
بدايتهـا بدأت المدة من وقـت وفـاة الموصى طبقـــا
للفتـرة الثانيـة مـن المادة (٥٠) مـن القانـون٠

والخلاصة: ان الوصية بالمنفعة لمدة معلومــــة يتقيداستحقاق الموصي لــه بها في جميع الاحوال بفتــرة زمنيـةتبـدأ من وقت وفاتـه ان كان قبل الوفـــاة وتنتهــي في الحاليــن بالنهاية التي حددها ، فان لــم ينص على بدايـة المدة بدأت من وقت وفاته واتتهـت بنهايـة المدة ، وهـده الاحكام مأخـوذة في جماتها من مذهـــب ابيحنيفــة ويوافق عليها جمهـور الفقهــا٬ ٠

ولكن ماالحكم اذا منع الموسي له من الانتفاع بالموسيي بياسه في المدة المعلومية ؟

ذكسر القانون في الجواب عن ذلك ثسلات احسوال:

الحالية الاولي ؛ ان يكون المنع من بعض الورثة كأن تكون الوصية لشخصص بسكني بيته ثلاث سنيسن مثصلا تبدأ بوقـــــت

حدده المومي فيقوم احد الورثة بالاستبلاء علي البيست ويسكنه تلسسسال المدة ويمنع المومي له من سكناه فان ذلسسك يعد تعديما من الورثة علي حق غيسره فيلزمه الفمسان ويثبت للمومي له ابتداء، فيقاضي قيمة المنفعسسة التيمنع منها من السوارث المتعدى وله ماذا رغسسسا بدلامن قمين الوارث المعللتدى القيمة اى ينتفع بالعيسسن مدة اخرى بدئل مافاته منها بشرط أن يرضي جميع الورثسسة لانفي هدا تفمينا لهم بسبب عدوان غيرهم وهو لا يجسوز و

الحالة الثانية : ان يكون منع المومي لمه مسسسن الانتفاع بالومية من الورث مجتمعيان في المدة المعلومية وفيهذه الحال يكونون جميعا متعديان فيطالبهم المومليي لما بقيمة المنفعة الفساطبة كما يحق له ان يطالبهم بتمكينه من الانتفاع مدة اخرى بدلا من المدة التي فاتتال فله ان يختار احمد الطريقيان في التعوياض من غير رضاهام

وفيهذه الحالة يستحق الموصي الانتفاع مدة اخسرى تبدأ من وقست زوال المانع وذلككما لو أجسر المومسسي بمنفعتهما لغيره ثم مات قبل انتهاء مدة الاجارة فان عقسد الاجسارة لاينفسخ بموت الموجسربل يبقي حسق المستأجسسر في المنفعسة الي ان تنتهسي (1) مدة العقد فالمانسسع (1) هذا عن المشافعه وهو المذهب الدي استمد منه القانون احكام هذه الماله

مسن الانتفسساع هنسا جاءبسب من جهسة المومسسي،

ومثال ثاني: ان تكون العين تحتاج الي اصلاح ليتـــم الانتفاع بها فأجمارى الاصلاح واخمذ ممادة من زمالي المنفياء الوصية فهذا يعتبر عذرا حمال بينه وبيان الاستيفيماء فيستوفي المنفعسة بعد زوال العمادر ،

وقد اوضح القانون حكم المنع من الانتفاع بصحححوره الثلاث في المادة ( ١٥) ونصها " اذا منع احد الورشحصة الموصيله من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها ضمحن لحمد بدل المنفعة مالم يرض الورشة كلهم ان يعوضوه بالانتفاع بالعيحين محدة اخصري ،

واذا كان المنع من جميع الورثة كان الموصي له بالخيـــار بيـن الانتفــاع بالعيـن مـدة اخرى وتضمينهـم بدل المنفعـة

واذا كان المنع من الانتفاع من جهة الموصي او العسكر حالبين الموصي له والانتفاع وجهت له مدة اخرى من وقسست زوالالمانع " •

هــذا وقــد قالت المذكرة التفسيرية انها اخــذت احكــام المنع من الانتفاع من مذهـب الامام الشامعــي ٠

٢- الوصيعة بالمنفعة مدة فير مولاتة لشخص معينين :

وتسمىي الوصية المطلقة عن التأقيت بمدة وتسمي ايفــــا الموبــدة ، وذلك كما لو اوصي لاخيــه خالد بسكنـي داره بعـد وفاتـه ابدا ، او اوصي له بسكني داره مدة حياته او اوصـــي له بسكني داره مدة حياته او اوصـــي له بسكني داره مدة حياته او اوصـــي

وفي هذه الحالة يستحق الموصي له سكني الدار مصحصحدة حياته فقط ، فاذا مات الهوصي له انتهت الوصية وآلت المنفعصة اليورثة الموصي للله ٠

أما علي النص مدة الحياة فو اضح ، واما علي الاطلاق عــــن المدة فانه يصرف الي الانتفاع الكامل وذلك بانتفاع عـــم مــدة حياته ، واما علي النص علي التأبيد لان الوصيــة بالمنفعة تنتهي بموت الموصي بـه ،

والوصية المطلقة او المؤيدة كما تكون للمعين بالسذات تكونايضا للمعرف بالوصف او الجنسس فهذا يصدق عليه تكونايضا للمعرف بالوصف او الجنسس فهذا يصدق عليه أنه معيدن ـ كما سبق ذكره ـ وذلك كما لو اوصي لاولاد اخيه محمود بسكني داره بعد وفاته أبدا او لم يحدد لذله مدة، فلو وجد احمد من اولاد اخيه محمود عند وفات استحق المنفعة الموصي بها مدة حياته وكان استحقاق لهاعلي سبيل الانفراد حتى يوجد معه آخر فيشارك فيهامدة حياتهم ايضا ٥٠ وهكذا فاذا مات احدهم قبل فيهامدة حياتهم الوصية الا بالنسبة وحده ، فلا ينتقل استحقاقه الي ورثته ولا الي ورثته ولا الي ورثته عليهم الوصف او الجنس اى للموجودين من اولاد اخيه في المثال المذكم و فتكون لهم مصدة حياتهم فاذا مات احدهم ألمنال المذكم و فتكون لهم مصدة حياتهم فاذا مات الموصي .

جاءُ حكم هذه الحالة في المادة ( ٦١ ) من القانــــون لكونها اشترطت انينشأ الاستحقاق في مدى ثلاث وثلاثيــــن سنة من وقت وفياة الموصي فإن تأخر الاستحقاق عن هـــده المدة بطلـــت الوصيــة .

ومثال ذلك: ان يقول: اوصيت لاخي فلان بسكنيدارى هـذه ابدا انانهدمت داره التي يسكن بها فلم يتحقق هذا الشـــرط وهو انهدام الدار الا بعد مفي ثلاث وثلاثين سنة من وفــــاة الموصي لم يستحق الموصي شيئا واذا تحقق الشـرط قبل مفيها ولو بيــوم واحد استحق السكني مدة حياتــه.

ومثله لو اومي لاولاد اخيه محمود بسكني داره بعد وفاتيه ابدافولد لمحميود ولد بعد مضي ثلاث وثلاثين سنية من وفيال الموصي لم يكن مستحقا للوصية ولو كانت ولادته في خييلا هيذه المدة ثبت له الاستحقاق مدة حيلته ان كان قد قبل عنييه الوصيحة ولييسه

هــذا واليك نــص المادة ( ٦١ ) من القانــون :

"اذا كانت الوصية بمنفعة لمعين مؤيدة ، او لمصحوب دة حياته او مطلقة استحمق الموصي له المنفعة مدة حيات بشرط أن ينشأ استحقاقه للمنفعة في ثلاث وثلاثين سنسمسمة منوفاة الموصصي " •

وقد استمد القانون ذلك من مذهب الضفية فالضفيد في يسرون ان المنفعة لاتعد مسالا ولا يمكن انتقاله المنافع بعد موت الموسي له لاتنتقل الي ورثته الكنيلاحظان القانون اخد بمذهب الاحناف لاعلي اساس ان المنافع ليست أموالا، انما علي اساس ان الموسي مادام قد عيسن الموس، له فائمة لايمكن صرف الوصية الي غيره ولو كان وارثه والموس، له فائمة لايمكن صرف الوصية الي غيره ولو كان وارثه والموسى مادام قد عيسن الموسى مادام قد عيسن الموسى الموسى مادام قد عيسن الموسى مادام قد عيسن الموسى الموسى مادام قد عيسن الموسى الموسى مادام قد عيسان الموسى الموسى الموسى مادام قد عيسان الموسى الموسى الموسى الموسى الموسى مادام قد عيسان الموسى الموسى الموسى مادام قد عيسان الموسى الم

## ٣- الوصية المنافع الموادة او المطلقة لقوم غيرمحصوريلين لايظان انقطاعهم ، او لجهمة لايظمن انقطاعها :

اذا اوصي بفنفعة موبدة او مطلقة لقوم غيرمحموريسن فان كانوالايظسن انقطاعهم او لجهة لايظسن انقطاعهسسا كما لو أوصي بغلات غيس للفقراء او بها لمستشفي كانسست الغسسلات لهسولاء القسوم او لتلك الجهة على التأبيسد وتأخذ الوصية في هذه الحالة حكم الوقسف البغيسسرى المؤبد وتكون العيس وقفا من كل الوجسوه بعد الوفساة .

وانكان غير المحصوريين يظن انقطاعهم كبني في استحيق الموصي لهم المنفعة الي انقراضهم ، كما انيه في حالة انقطاع جهة البر الموصي لها كاغيلاق المستشفي او أنهدام المسجيد الموصي به ، فان الموصي به يشول اليه ورثية الموصي لانتهاء الوصية بانعدام الموصي ليها كيام

وقد جاء القانون بحكم هذه الحالة في المادة (٥٣) ونصها:

"اذا كانت الوصية بالمنفعة لقوم غير محصورين لايظلين انقطاعهم او لجهة من جهات البروكانت موّبدة او مطلقا استحقالموصي لهم المنفعة علي وجه التأبيد فاذا كانيت الوصية موّبدة او مطلقة للمستحق للموصي لهم المنفعية علي وجه التأبيد فاذا كانيت للمومية موّبدة او مطلقة للمستحق للمومي لهم المنفعية علي وجه التأبيد فاذا كانت الوصية موّبدة او مطلقيات للقوم غير محصورين يظن انقطاعهم استحق الموصيي لهييسيم المنفعية الي انفراضهم".

وقسد ذكرت المذكرة التفسيرية انها اخسدت احكسسسام

هــذه الصادة من مذهـب الاحناف -

ولـكـن مذهب المالكية اكثر وضوحا في ذلك لانهيجيــــر الوصيــة لمن لايحصـون بالمنافع وغيرهـا سواء كانــــوا ينقطعـون في غالب الظن ام لاينقطعـون سواء كان هنــــات ماينبـيءعـن الحاجـــة ام لم يكـن " ٠

٤- الوصية بالمنافع مطلقة او مؤيدة والموصي لهمم محسورون :

وذلك بأن يقول: "اوصيت بغلات ارضي لذريسة فلان وهسسم يحصبون فان الذين يكونون موجودين منهم عند الوصية يأخذونها ومن يوجدون بعد ذلك يشاركونهم وهكذا الي حين انقراضها فاذا انقرضوا كانت العين الموصي بها لورثة الموصي رقبة ومنفعسة ، لكن الوصية لاتزال قائمة مادام وجود غيرهسم محتملا فاذا وقع اليأس من وجود غيرهم بطلب الوصيسة وردت العين الي ورثة الموصيي ٠

جاء ذلك الحكم في المادة (٢٧) من القانون ونصها :

"اذاكانت الوصية لمن ذكــروا في المادة السابقــــة (٢٦) وهم ممنيحهـون بالمنافع وحدهـا ولم يوجـد منهــم احــدعند وفاة الموصي كانت الوصية لورثة الموصي وان وجـد مستحـق معيـن الوفاة او بعدها كانت المنفعة له ، ولو كــان منيوجـد بعده من المستحقيـن الـي حين انفراضهم فتكـــون المنفعة لورثة الموصي وعند اليأس من وجـود غيرهـــم من الموصي وعند اليأس من وجـود غيرهـــم من الموصي لهم ردت العيـن الي ورثة الموصي ".

وهـــذا الحكم موّخوذ من مذهـــب الامام مالـك ٠

هـ الوصيـة المنفعة لمدة معيدة لقوم محصوريان ثـم بعدهـم لمال لايظال القطاعهم كالفقاراء او لجهاة من حهات البـر المسجـــد :

وذلك مشل ان يقول: اوصيت لابني فلان بغلات ثلاثيـــــن فدانامن ارضي لمـدة عشريـن سنة ومن بعدهم تكــــون لمسجـد كـدا ، فالحكم ان كان بنو فلان موجوديـن وقـــت وفـاة الموصي استحقـوا الغلة وتبتدئ المدة لهم وان لمـــم يكونوا موجوديـن تبتدئ المدة من وقت وجودهـم ولتكـــون الغلات لجهة بر عميمـة النفع حتي يوجـدوا .

وقسد جاء حكم هذه الحالة في المادة (٥٣) ونصها :

"اذا كانت الوصية بالمنفعة لمدة معينة ولقهم محصوريين شهمن بعدهم لمن لايظن انقطاعهم ، او لجهة من جهسات البر،ولنم يوجمد احمد من المحصورين في خلال شهينية وثلاثين سنة من وفاة الموصي ، او في خلال المدة المعينية للمنفعة ، او وجمد في خلال هذه المدة ، وانقرض قبسل نهايتها كانت المنفعة في المدة كلها او بعضها علسسي حسبالاحوال مما هو اعم نفعا من جهات البسر " .

وقصد يحدث ان تستمر الوصية امدا طويسلا لاتنفذ، ففسسي هسذه الحالمة ذكسر القانون مدة معلومة هي شسلات وثلاثون سنسة تكون الغلات بعدها لجهات البسسر .

#### : -----

\_\_\_\_

لم يذكر القانون الوصية لمعين ومن بعده لجهة البروالحكم في هذه الحالة واضح من مجموع احكام القانون ، وانسمة يستحق المنفعة في المدة المعينة ان كانت المدة معينسسة ويستحقطول حياته ان لم تكن معينة ومن بعدها لجهة البر

## تتديـــر المنفعة الموصي بهـــا

من المقصرر - كما قدمنا - ان الوصية اذا كانت بالاعيصان قصدرت قيمة العين نفسها وتنفصذ في الثلث من غير حاجصسة الصحي اجازة الورثة اما في الزائد، عن الثلث فلا تنفصصد الاباجصازة الورثيسة •

اما في الوصية بالمنافع فتقديرها يحتصاح التي شصيصي، منالاستقصاء والنظر ١٠ ذلك لان ملكية المنفعة ملكية ناقصصصة فكيصف تقدر بالنسبة للرقبة وكيف يكون تقديرها بالنبسسة للتركسسة عامصة ٠

ولقد عرض القانون لتقدير المنفعة في مادتيه (٦٢، ٦٣) ففي المادة ( ٦٢) " اذا كانت الوصية بكل منافع العين او بعضها وكانت موبيدة أو مطلقة ، او لمسدة حياة الموسيي للسلم او لمدة تزيد علي عشر سنين قدرت بقيمة العين الموسي بكلمنافعها او ببعضها ، فان كانت الوصية لمدة لاتزيللمنافعها او ببعضها ، فان كانت الوصية الموسيبها في هذه علي عشر سنين قدرت قيمتها بقيمة المنفعة الموسيبها في هذه المحدة " .

وفي المادة ( ٦٣ ) " اذا كانت الوصية بحق من الحقـــوق قدرت بالفرق بين قيمة العين محملة بالحـق الموصـي به وقيمتها بدونـه " .

ففي هاتينن المادتين نرى القانون يفصل القول في تقديسر

المنفعةعلي النحسو الاتسي :

ا أن الرصية بمنافع عين اوببعضها اذا كانت موبدة او مطلقة او لمحدة حياة الموصي او بعده معلومة تزيد علــــــي عشــر سنيـــن ٠

ففي هذه الحال تقصدر الوصية بقيمة العيمن نفسها فسماذا أوصيبمنفعة دار مطلقا او علي التأبيد او لمسدة ازيمسمد من عشر سنيمن تقصدر المنفعة بقيمة الدار نفسها .

ذليك لان الوصية بهذه الصورة تجعل امسل الورثــــــة في رجــوع العين اليهم والانتفاع بها ضعيفا وبذلك تصبح العيــن كالمعدومة بالنسبة لهم ويجب ان يتوافــر لهم الثلثـــان من التركة علي وجه اليقين وبما ان ذلك لايتم الإاذا تأكدنــا ان العيــن تخرج من الثلث كان تقديــر المنفعــة بقيمـــة العيــن نفسها هو الطريــق السليم ليكون للورثــة حـــــق الثلثيــن مضمونــا .

هـــذا وذدّرت المذكرة التفسيريـة ان هذا الحكم مأخــــود

- ٢- ان الوصية بعنافع عين او بعضها اذا كانت لعدة شهــــر سنوات فأقبل فان التقدير يكون بقيعة المنفعة الموصيي بها في هذه المدة : اى تقدير المنفعة بأجبرة المثـــل المعين في هذه المــدة وذلك هو الاصل في رجــــو العين اليهم بخلافه في الحالة السابقــة .
- ٣- أن الوصية اذا كانت بحنق من الحقوق والحقوق محسسان
   انصواع الروصية بالمضافع فانها تقدر قيمحته بالفصصرة

ببسب قيمة العفار محملا بهدا الحق ، وقيمت غير محمسل بهدا الحق ، فاذا كان الفرق ثلاثين جنيها مثلا كان هسدا الفرق هو قيمة حق الشرب الموضي به مثلا وبذلك تكسسون نسبته اليقيمة التركة عامسة ،

وهسذا بلا فرق بين ان تكون الوصية موقتة او مطلقــــة غير انها اذا كانت موقتـة بمـدة قدرت العيـن محملــــة بالحقـوق في هذه المدة وان كانت مطلقــة قدرت العيـــن محملــة محملــة بالحـق تحميـلا مطلقا عن المدة (١)

وقـد استمـد القانون رأيه هذا من مذهب الاحنـــاف كماذكرت المذكرة التفسيريـة

<sup>(</sup>۱) شرخ قانون الوصبة لفضيلة الاستاذ معمد ابوزهرة ص ۵۸ ا

## طريقسة الانتفىسساع بالمومي بــه

بيان القانون طريقة الانتفاع ، واجاز للموصي له بالمنفعة الانتفاع بالاستعمال او الاستفلال ان كانت العيان تعلامان فيار ان يتقيد بشرط الموصي ، بمعني أن الموصي أذا شرط الاستعمال فقط او الاستغلال فقط ، فللموصات له انينتفاع بأيهما ولايتقيد في الانتفاعا الا بشارط واحد هو الا ينتفع بالعيان انتفاعا يفربها ،

فلسو أوصى لشخص بسكني داره كان للموصى لسسسه أن يسكنها بنفسه او يسكنها غيسره او يستعملها لغيسسر سكناه كما لو كان طبيبا او محاميا فاتخذها عيادة أو مكتبا وكذلك لو أوصي له بمحصول الارض يمكنه ان يزرعهسسا بنفسه ويأخذ محمولها ويمكنه كذلك ان يؤجرها لغيسسره ويأخذ الايجسسار٠

لكن لو كانت الدار معدة للسكني فأوصي له بسكناها فليسس لمه ان يقيم بها مصنعا مثلا ، لان هذا انتفاع علي غير الوجسه المعتاد، ولانه يترتب عليه اضرار بالعيسن لما فيه من توهين الجدران •

والقانون قد اعتمد في هذا التوسع على مذهب الشافعي واحمد وهو في هذا الاطلاق قد نهج في الوصية نفسس المنهاج الذى نهجده في الوقف ، فالموقوف له لده السكنديي الواقف ، فكانتالوميدة والاستغلال من غير تقيد باثتراط الواقف ، فكانتالوميدة

### رالوسسف متحديسس

\_\_\_\_

مما ينبغي ملاحظته انه اذا منع من الاستغلال باحسدى الطريقتين الاستعمال والاستغلال بالنص كان ممنوعا لانسه مقيد بشرط الموصي وذلك كأن يقول الموصي اوصيت بسكنسي دارى هده لفلان علي ان يسكنها بنفسه فقط " فان هسسدا شرط تجب مراعاته مادام فيه المصلحة فان لم يظهر وجسه المصلحة فيه لم تجب مراعاته وكان للموصي لسسسه أن ينتفع بالعين علي اى وجهه .

وهذا تمشيا مع القاعدة المقررة عند الحنفية "الضحرر يزال " اما اذا لم يكن ممنوعا من الانتفاع باحدى الطريقتين بأنلمينص علي ذلك كما لو قال: اوصيت لفلان بسكني هـــــــذا الذار، أو أوصيت له باستفلالها فان الحكم - كما ارضحنـــا انالموصي له يملك الاستعمال والاستفلال علي ســــواء .

وقسد جاء هذا الحكم في السادة ( ٥٤ ) ونصها :

اذا كانت العين الموصي بمنفعتها تعتمل الانتفى الموصي أو الاستفلال علي وجمه غير الوجه الذى اوصي به جاز للموصي له انينتفع بها او يستغلها علي الوجه الذى يراه بشلسلط علي الموصي بمنفعتها .

### الوصيححة بالعلصة أو بالثمصيرة .

من الوصية بالمنفعة ان تومي بغلبة ارضه او ثملبرة بستانه فاذا كانت الوصية باحداهما ونص فيها علي التأبيليد اوملدة حيلة الموصي له كانت الغلة او الثمرة للمسلمة مللة حياتية و

أو نص في الوصية على ان للموصي له مايوجــــد منهاوقت وفاته كان للموصي له الموجود منها وقت وفاة الموصي انوجــد ، وان لم يوجد قلا شيء .

اما اذا اطلق الوصية بهما كان للموصي له الموجـــود منهما وقــت وفاة الموصي وما يوجد في المستقبل طـــول حياته ولافرق بين الغلة والثمرة ، واذا لـم يوجد شيء منهما في المستقبــل فيهدا الوقت كان للموصي له مايوجد منهما في المستقبــل طول حياتــه .

هـــذا ماذهب اليه الشافعية وبـــمه اخــد القانــون فيمادتـه (٥٥) ونصهــا :

"اذاكانت الوصية بالغلة او الثمرة فللموصي له الغلية او الثمرة القائمة وقت ميوت الموصي ومايستجمد منها مستقبيلا ماليم تدل قرينية علي خلاف ذليك ،

### نفقسات العيسن الموسي بمنفعتها :

ذكرنسا عند الكسلام على شروط الموصبي به ان القانسسسون اجازالودية بما يجمري فيه الارث او سما يصح ال يكون محسمسلا

للتعاقيد وهذا يصح الوصية بالاعيان رقبة أو منفعييية أو رقبة فقط لانها مما يجرى فيه الارث كما يصح الوصيية بالمنفعة دون الرقبة لانها مما يصح ان يكون مطللتعاقييد الموصي في حياتيه .

وعلمي هذا اذا أوصي بعين لشخمص: احدهممما برقبتهما والاخمر بمنفعتهمما ، فالوصيتان صحيحتان وقد جميماءت المادة ( ٨٨ ) من القانون بحكم ذلك فقالمت :

"اذا كانت الوصية لمعين بالمنفعة والاخصر بالرقبصصية فانمايفرض علي المعيض من الفرائب ، وما يلزم لاستيفصياء منفعتها يكون علي الموصي له بالمنفعصة " .

وبهدذا يكون القانون قد نظم العلاقة بين الموصيي له بالرقبة وبين ان النفقييات المنفعة كعلف الحيوان ، وبنزيسيالسيارة واجبور صيانتها ، وتسميد الارض وريها ونحو ذلك يكسيون علي الموصي له بالمنفعة .

هــذا والحكم التى قررته هذه المادة مستمد من مذهــــب الاحنـــاف،

بيسع الورشسسة نعيبهم في العين الموصي بمنفعتها :

جـاء حكم ذلك في المادة (٦٠) من القانونُ ونصها:

"يجوز لورثة الهوصي بيع نصيبهم في العيسن الموصــــــي بمنفعتها بغيسر حاجمة الي اجمازة الموصبي لسمه " .

وحسبر دلك رمالك الرقبة لمحق بيع العين لان ملكيت لها بعد الميرات فيحور له العرف فيها بكل التعرف المائعة شرعا ومنها بيع العين كلها او بعفها للموسي له او لغيره واذا حدث البيع لغير الموصي له انتقلت العين اليملك المشترى بجميع حقوقها عندا حز الموسي لمه فانسه يبقي ويستوفيه علي ملك المشترى اى ان العين تنتقل محملة بحق الانتفاع الشابت بمقتضي الوصية للموسى لمه .

هــذا والموصي له بالرقبة حكمه حكم الوارث يجــــوز لــه بالمنفعة دون توقف علـــي المارت موقتة بـدة قصيــرة الجارته سواء كانت الرصية بالمنفعة موقتة بـدة قصيــرة الوطويلــة ام كانت مؤيــدة كما هو مذهب المنابلــة

انتهاء الوسية بالمنفصة وبطلانها:

أولا - تنتهي الوصية بالمنفعة اذا كانت لمعين معلومـــة المحدة بانتهاء مدتها متي تعكن من استيفائها سواء انتفــــع بالفعــل أولا .

واذا كاست مؤسدة او مطلقة او محددة بحياته فانهسنسا

وال كانت لمحصورين انتهت بانتهاء المدة او انقرافه ما

واقا كانت لفير المحصورين ممن لايظن انقطاعهم او لجهية عن حهات البر موبيدة كانت او مطلقية فانها تكييبون كالم فيسب

| • | يأتىسي | بما | الوصية | تيطسل                                         | • | ثانيسا |
|---|--------|-----|--------|-----------------------------------------------|---|--------|
|   |        |     |        | <u>,                                     </u> |   |        |

1- اذا مضت المدة المعينة للانتفاع قبل وفاة الموصيي لان مضى المدة في الوصية بالمنفعة كهلاك العين في الوصيصية بالاعينان ٠

٢- اذا مات الموصي له المعين قبل بد ً المدة أو في اثنائها
 وفي الحالة الاولي تبطل الوصية كلها وفي الثانية تبطــــل في
 بعضهـــا ٠

٣- اذا اسقط الموصي له حقه في الانتفاع اما إبراء الورثة منه بدون عوض واما بعوض يدفيع له علي ان يسلم اليهــــم المنفعـــة •

إلى الأا استحقت العين ، فانه باستجفاق العين الموصيي بمنافعهايتبين ان العين ليم تكنن مملوكة ، فان السين الموصي بها تبطل بسه الوصية .

٥- اذا هلكت العين الموصى بمنفعتها قبل وفاة المناسبي

<sup>)</sup>انتها الوصية بالمنفعة وسقوطها غير بطلانها لان البرون انما بعرض للوصية قبل استمقاقها كما في حالة رجلوع المومي عنها ووفياة الموصي ليه قبل وفياة الموصي ـ اما الانتها فيكون بعد ثبيوت الاستمقاق وفاة الموصي وقبول الموصي لة للومياة ووجيود الموصي المرصي بيبية

أوبعد وفاته وقبل القبول فان ذلك يكون سبا في بطــــلان الوصية لعدم امكان تنفيذها اما بعد القبولوالقبض فـــان الوصيــة تكون قد نفذت بالفعـــل ، فلو هلكـــت بعـــد ذلك قبل انتهاء إلىمدة فانها لاتبطل الا بالنسبة لما بقــي مــن المــدة .

وقدقدمنا عند الكلام علي مبطلات الومية ان استهـــــلك العين للتي تتعلق الوصية بها في حياة الموصي يترتب عليـــه بطلانها ولو كان بغير بفعله بخلاف الاستهـلك بحــد وفاتــه مـنجانب الوارث او غيره لان حمق الموصي له قد استقــــر بوفـاة الموصي وقبولـه هو للوصيــة فيتعلق بالبـــدل وهو الضمان كما سبق ان قدمنا ٠

جـاء ذلك في المادة (٥٩)من القانون ونصها:

" تسقط الوصية المنععة بوفاة الموصي لمه قبل استيفلياً المنفعة الموصي له العيلين المنفعة الموصي له العيلن التي اوصي بهنفعتها ، وباسقاط حقه فيها لورثة الموصلي بعوضاو بغيل عوض وباستحقاق العين " •

#### الفميسل الخامسس مشسسر

#### احكىام الريسادة في الموصيبي بسيسه

فيكلامنا عن الرجوع عن الوصية ذكرنا هناك أن القاند ون قدررانه لايعدد رجوعها عن الوصية اذا تصرف الموصي فللموصدي بده بما يغيد معظم صفاته او يزيد فيدرف زيدادة لايمكن تسليمه الابها الااذا دلت قرينة او عدر عليانه اراد بذلك الرجوع عن وسيتده .

وهنا يتبيسن لك حكم القانون في التغبير والزيسسادة في الموصيبه اذا لم تقم قرينة ولو يوجد عرف يسسدل علي أن الموصي اراد بهما الرجوع عن وصيته من حيست دخسول ماغيسر او زيسد في الرصيمة او عدم دخوله فيها .

وقــد تناول القالون في مراده (٧٣،٧٣،٧١، ٧٤ ، ٧٥ )الاحكام التاليــة:

- ١- حكم التغيير في العيس الموصي بها او الزيادة فيها .
- ٢- حكمهـدم البناء الموصي به ثم اعادة بيائه علي توسين
   مساحتـــه .
  - - حكم الزيادة التي ينسامن فيها والني لايتسامن فيها .
      - هـ حكم دمساج ساء العيس مع ساء آحسير.

واليك تفصيل ذلك كليسه :

أولا :تغييمه العيمن الموسي بها او الزيادة فيها :

اذا قام الموصي بتغييسر معالم العين الموسسسي يهاكسا اذا قام بهسدم بعض الحواشسط بين حجرات السسدار لتكون اكثر اتساعا ، او زاد في عرفاتها بقسم غرفة وجعلهسا غرفتيسن ، او فتح العيسن ابوايا ونوافذ جديدة ، فسسسان العيسن كلها علي حالتها التي آلت اليها بعد التغيير تكسسون للموسسي لسه وحسده ،

بحيث لو فصل عن العين لايكون له قيمة كدهن الجـــدران والابواب والزخرفة وكشق المصارف فى الارض الزراعيـــة فأنهذه الزيادة مع العين الموصى بها تكون حقاللموسومي لــه وحده ولاحق للورثة فيها ٠

ذلك لانه في هاتين الحالتين ـ التغيير والزيادة ـ وان كانهنالهمكــــن ان تزيد قيمة العين الا ان احدائهــــا ليسهوى تحسين للعين ليزيد الانتفاع بها وهده التغييــرات وامثالها لاتفير من جوهر العين الموصي بها ففلا عـــن أن هده الزيادة التـــي لاتتقل بنفسها لايتصور ان يكون أنها مائك آخر غير مائك العين ، وبذا فلا يكون هناك عبـــرد لانيشارك الورثة مع الموصي له في العين بقيمة هذه الزيــادة أمااذا كانت زيادة الموصي في العين زيادة لها كيــان فستقل يكون لمه عن العين فان الحكم يختلـــف مستقل يكون لمه قيمة لو فصل عن العين فان الحكم يختلـــف لانه اما ان يمكن تطيم العيـن بدونها أو لا يمكــن .

مان امكن تسليم العين بدون هذه الزيادة كالات المسلوم والحسرت فانها تكسون ملكا للورثة تسلم اليهم اوينفسلرد الموصي له بالعين بدون هذه الزيسادة ٠

وان كان لايمكن تسليم العين بدون هذه الزيادة كالفـــراس والبناء كما لو كانت الدار الموصي بها من طابق واحــــد فقام الموصي ببناء طابق ثان او غرس فيهـا إشجــارا فالحكم ان هذه الزيادة لاتدخل في الوصيـة ، بل تكون ملكـا للورثــــة .

ولكين هيل يكلف الورثة في هذه الحالية يبنزع هييده. الزيادة ؟

الحكم انه لايصح تكليفهم بذلك ، لان التكليف بالهمدم والقلمع انما هو جميزاء العدوان ، ولاعدوان هنا ، فاحممداث الزيادة لم يكن عدوانا وانما همو تصرف من الموصي م وهميد المالممك فيما يملمك .

ولذلك فان الورثة يشاركون الموصي له في كل العيــــن بقيمة الزيادة قائمة ، فتقــوم العين بدون هذه الزيـــادة شـمتقـوم معها والفرق بين القيمتيان هو قيمة الزيـــادة وحــدها وحيـث كان الورثة شركاءللموصي له في العيان كلها بقيمة الزيادة فانهم يشتركون معهفي الغلـة بنسبة نصيبهــــم جـاءهذا الحكم في القانون بالمادة ـ ٧١ ـ ونصها :

"اذا غيــر الموصي معالـم العيـن الموصي بها او زاد فـــــي عمارتها شيئا مما لايستقــل بنفسـه كالدرمــة والتجميـــــــــــ

كانت العين كلها وصينة ،

وان كانت الزيادة مما يستقل نفسه كالفراس والبنت المناء والمناء الموصبي لله في كل العين بقيمة هللده الزيادة قائملة ٠

ثانيا :هـدم البناء الموصي به ثـم اعادة بنائـه علــــي ـــــــ نفــس مساحتـــه ٠

اذا هـدم الموصي الدار الموصي بها فان ذلـك لايعــد فيذاته رجوعـا عن الوصية كلها ، بـل يعد رجوعا عـــن الوصيـة بالدار وحدها اما الارض التي كانت عليها الــدار فتبقــيوصية ، فاذا اعاد الموصي بناء الدار علي نفـــس المساحـة بحالتها وهيئتها العامة التي كانـت عليها قبــل الهدم كانت الدار بحالتها الجديدة للموصي له رهـــده الهدم كانت الدار بحالتها الجديدة للموصي له رهـــده ســواء أبقي الموصي علي معالمها عند تجديدها ام كــان قــدغيــر في ذلـك كان وضح له سقفـا بالمطـح بعـــد ان كان جالخشه ، او زاد في عدد غرفاتها او نقص منهـــا وذلــك لان إعادة البناء علي هذا النحـو يعـد في العـــرف اعـادة لما هدم وتجديــدا له لاتثبت به شركـة ،

امااذااءاد بناء الدار علي شكل آخر غير ماكانـــــت عليـه أولا كأن كانت مسكنا خاصا فهدمها واقام مكانها معنفـــا فانهـذا البناء الجديد يعتبر شيئا آخر غيـر الذى اوصــب بــه فلا يعـد في العرف تجديدا للعين فلاتدخـل في الرصيـــة وعليـه فيكون هـذا البناء للورثــة اما الارض فتكـــــون

للموصيله، فيكون للورثة تصيبقدر قيمية البنسسسساء وللموصيله بقدر قيمسة الارض •

ومماتجدر ملاحظته انه يشترط لثبوت الشركة في هـــــده
الحالية وامثالها عـدم وجود قرينة تدل علي انالموهـــي
قصدبهذا االبناء الحاقية بالوصيـة كما سنبيـن •

جاءت احكام هذه الحالة في المادة - ٧٢ - من القانـــون وندهـــا :

" اذا هدم الموسي العين الموسي بها وأعاد بناءها على على على على الموسي العين الموسي بها وأعاد بناءها على على المولي ، ولو مع تغيير معالمها كانت العيلي بحالتها الجديدة وسيلة ، وان أعاد البناء علي وجلله الموشي له في جميع العيل ". أخلل الورثة بقيمتة مع الموشي له في جميع العيل ". ثالثا: هدم البناء ثم اهادته علي مساحة الكهلل :

اذاهدم الموصي الدار الموصي بها ثم اعساد بناءهـــا عليهساهــة اكبــر بأن اضاف الي ارضها ارضـا اخــرى وبني علي المساحتيـن دارا كبيـرة ، فأن هذا البنــاء يعـدشيئا آخر غيـر البناء الاول ولذلك فأن الموصــي لـــه ينحمــر حقــه في المساحة الاولــي فقط اما البنــاء فأنه يكون ملكا للورثة ولما لم يمكن فصلـه بدون اضــرار بالورثـة فأن الموصي له يشترك معهم في ملكيـة العيــن كلها بقيمـة الارضالاولي التي هي حقـه وللورثـة بقيمـة الارض الثانيـة معـعقيمـة الارض الثانيـة معـعقيمـة البناء كلــه .

تنسيس الصادة ـ ٧٢ ـ علسي انسه :

"اذا هـدم الموصبي العيال الموصيي بها وضم الارض الـــيه ارص مملوكـة له وبناي فيها اشترك الموصبي له صبع الورثة فيجمينع الارض والبناء بقيمة ارضاسه "•

رابعا: حكم الزيادة التي يتسامح فيهما والتي لايتسامح فيها :

قلنا مند قليل عند الكصلام في المادة ـ ٧١- ان الزيماء التي تستقصل بنفسها كالبناء والفرس لاتدخمممسل في الوصيمحة •

ونذكـر هنا ان القانون استثني من ذلك بعض الزيــادة التـي يتسامـح فيها عادة كبناء غـرف سطح الدار للخــدم وبناء مكان في فنائها للسيارة او غرس اشجار قليلة فـرحديقتها ونحـو ذلك فقد بين القانون ان مثل هــذه الزيـادة فـي العيـنالموصي بها تدخل في الوصية وتكون العيــنالموصي لــه ٠

كما قلنا ان الموصي اذا هدم الدار الموصي بها الماد بناءها علي نفس المساحة بغير حالتها الاولي ليدخل البناء الجديد في الوصية (مادة ۲۷)وانده اذا كان بعد هدم العين قد ضم ارضا جديدة السناء الاولي واقام علي القطعتين بناء جديدا فيان المساحة الاولي واقام علي القطعتين بناء جديدا فيان هذا البناء لايذخل تحت الوصية بمقتفي المادة ( ۲۳) ولكن القانون هنا قد بين في مادته ( ۲۶) انه استثنادها الهدم الواردة في المادتين ( ۲۲، ۲۳) اذا كان تغيير هيئه البناء مما يتسامح فيه عادة كما للسووي

اعادباء الدار بشرفات بعد ان لم يكن لها شفسات او كانت الارفالني ممها الي الارف الاولي مما يتسامسح فيها عادة كمسلل لوزاد في مساحة الارف مترا او مترين وكانت مساحتها قبسسلا ستيسن متسرا ، او زاد فيها عشرين مترا وكانت مساحته سابقسا مائتي متسر مثلا ، قان العين كلها بما الحسسسق بهامن زيادة تكون وصيسة .

وننبـه هنا ـ وسبق ان اشرنا الي ذلـك ـ انه ـ وفــــي جميـع العالات ـ لو كانت الزيادة التابعـة لها ملكا للموصـي لــــه .

فمت الوارس الوسي الاحد اولاده بدار من طابقين فشرع الموسي المفي السنزواج فأقام ابوه طابقا ثالثا : فهدذا يدل علسار أنه قصدالحاقة بالوسية ليسكن فيه مع زوجته ، او صار الوليد الموسيلة بالدار في وضع يحتاج معه الي مسكسان خياص بأوصاف معينية فهدم الموسي الدار ذات الطابقيسن واقام مكانهما مسكنا خاصا لرليده ، ، ونحو ذليك ،

 حاميـا :اذماج بناء العيـن للموصي بها مع بناء آخـر :

تنسيص المادة - ٧٥ - علي انسيه :

" اذا جعل الموسي بناء العين الموسيي بها ، ومحصدي يناء العين الموسي بها ، ومحصدي يناء العين الموسي معها تطيليمكن معها تطيليمكن الموسيي بحم الورثة بقلمد در قيماة وصيتحد "،

قــد تبـدو هذه الحالة غريبة عن حالات الزيـــدادة في الموصـيبـه ، ولكنها تشببها في الصـورة والحكــــم ولذلــك اوردها القانون هنــا ٠

وصورتها : ان يكون الموصي داران متحاورتان كل منها عبارة عن شقة واحدة فيوصي باحداهما لاحصد اولاده مثلا وبعد الوصية يقوم بادماج الداريان ببعضهما وجعلهما داراواحدة ذات شقتيان ويساد البابيان ويجعلل المدار بابا واحسدا والحكم انه عند وفاته لايكون للموصي له الحق في اعادة الحال الي ماكانات عليا بدعوى ان حقه في البناء الاول علي الاستقالا ، لانالا لايستحق بمقتضي الوصية الاحماة شائعه في العيان كلها تساوى قيمة العين التي كان قاد اوصاي بها واحساوى قيمة العين التي كان قاد اوصاي بها واحساد المحساوى قيمة العين التي كان قاد الوصاي بها واحساد الوصاي بها واحساد الوصاي بها واحساد المحساد العين التي كان قاد المحساد المحسا

# الفعـــل السادس مشـــر

الوصية بالمرتب هي وصية بقيدر مين الميسال يصرف في اوقيات دورية متساوية في الزمين كشهيد أوضية او نحو ذليك السواء كان ذلك المال محيدا كعشرة جنيهات كل شهير أم كان مقيددا بحسيد العرف كالوصية لشخص بما يكفيه لنفقته كل شهير ميدي خياتية

والوصية بالمرتبات في كثير من حالاتها تحدد فحصي عمدوم الوصية بالمنافعكما اوصي لشخص بمرتحب من غلحة أرضحه ، فانها جرئ من غلات هذه الاعيان منتظلم ومرتب التوزيع علي اوقات الزمصان ، شهر ابعد شهر ، أو سنة بعدد سنة ، وفي بعض الاحوال تكون الوصيدة بالمرتب وصية ببعض التركة ، وذلك كما لو اوصي بمرتب من من أس مال التركة لا من غلمة بعضها ففي الحالمية همده تكون الوصيدة وامثال همده تكون الوصيدة من قبيل الوصيدة بالاعيان لاالمنافع وامثال همده الوصيدة .

وهده الوصية لها صور كثيرة لانها قد تكون موقتيات بمدة معلومة وقد تكون موقتة بحياة الموصي له ، وقسدت تكون موبدة ، او مطلقة لجهة برد دائمة ،ومن جهاليات

احسرى فسد يكون المرتب لمعينيسن ، او معرفيسن الوصف محصوريسن او لغيسر محصورين يظن انقطاعهم او لايظسسن ولسندافقد اجماز جمهور الفقها ً ومنهم المسلة المذاهسسب الاربعة حدده الوصية مسع اختلاف بينهم في بعسمض التفاصيان

وفي كلامنا عن الوصية بالمرتب سنتناول النقاطالتالية : ١- الوصيحة بمرتب من رأس المال محدة معينة .

- ٢- الوصية بمرتب من الفلة لمدة معينية ٠
  - ٣- الوصية بمرتب مصدى الحيصاة .
- إلى الموسية الموسية المطلقة بمرتب لجهــة بر دائمـة .
  - ٥- استبعدال العيهن المخصصة للمرتهب،
    - ٦- الوصية بالمرتبب للطبقيات ٠

أولا - الوصية بمرتب من رأس المصمحال مصدة معينسة :

تنصص المادة ٦٤ من القانون علي انه : " تصح الوصية بالمرتبات من رأس المال لمدة ما أوقف لضمان تنفيدا الوصية علي ثلث التركة ، ولم يجسز الورثة الزيدادة يوقف منه يقدر الثلث ، وتنفذ الوصية فيه ، وفيل غلته الي ان يستوفي الموصي له قيمة ثلث التركيدة عين الوفاة او الي ان تنتهي المدة او يموت الموصيي لما ويستفاد من هذه المادة انه اذا كانت الوصيدة السيابالمرتبات من راس المال بأن إضيفت اليه ولم تضيف السيابالمرتبات من راس المال بأن إضيفت اليه ولم تضيف السيالغلية أو الربح ، وكانت لمدة معينة طويلية او قصيدرة

فانقيمة الموصي به فيها تساوى مجموع المرتبات في المدة كلها، فلسو أوصي بأن يعرف من تركته عشرون جنيه كلها، فلسو أوصي بأن يعرف من تركته عشرون جنيه كلشهر لمدة عشر سنوات للفقراء من اهل بلدت فالموصي به في العدة المذكورة يساوى ١٤٠٠ جنيسه وفي هده الحالمة فليست هناله فليست فنال فسرورة تدعو لتعليق الوصيال بكهل التركة بحيث يوقف ثلثها لفمان تنفيذها بيكفي المسدة ولو قليت يكفي الثلث عن الثلث ما يفمن تنفيذها في المسدة ولو قليت قيمته عن الثلث .

وينبغي أن ننبه هنا أن الوهية لابد أن تخرج من الثلث حتى لايضار الورثة فان زادت عن الثلث فان اجاز الورشدة الزيادة خصصت العين كلها - ولو كانت قيمتها اكثر مسن الثلث وأن لم يجز الورثة الوهية في الجزء الزائسسد للم توقف العين كلها بل يوقف منها مايساوى اللسست أو تحبس عيسن تساوى الثلث فقط ، فلو كانت العين التركسة تضمن تنفيد الوهية قيمتها (١٢٠٠) جنيه وكانت التركسة كلهاتساوى (٣٠٠٠) جنيم فان العين تكون زائدة عسسن التركة بما يساوى (٢٠٠٠) جنيم فان لم يجسز الورثسة الزيادة أوقف منها بقدر الثلث فقط .

ثانيما : الوسية بمرتب من الغلسة مسدة معينسة :

هــده الوصية بين القانون طريقــة تقديرهـا في مادتـــه (٦٥) ونصهـا :

"اذا كانت الوصية بمرتب من غلبة التركبة ، او مـــــن

علىه العين منها لمدة معيسة تقسوم التركة ، او العيسن معملة بالمرتب الموصي به ، وغير معمله به ، ويكسسون الفرق بيسن القيمتيسن هو القدر الموصي به ، فسسسان خرج من ثلث المال نفسذت الوصية ، وان زاد عليسه ، ولسم يجسر الورثة الزيسادة نفسذ منها بقدر الثلث ،وكان الزائد من المرتب ومايقابلسه مسن التركسة او العيسن لورثسسة الموصي " ،

واذا كانــت الوصية بمرتب من غلية عيـن معينـة من التركــة لمــدة معينـــة :

فانتقديسر هدده الومية يكون بقيمة الفرق بيسسن قيمة العين معلمة بالمرتب وغيسر معملسة بالمرتب وغيسر معملسة بالمرتب وغيسر معملسة بالفرق بيسسن القيمتيان هو مقدار الموصلي بسه ، فسسان كالفرق في حمدود ثلث التركة نفسلات الومية في العين كلهاوان كان يزيسد عن الثلث ولم يجز الورثة الزيسادة فانه ينقص من المرتب الشهسرى أو السنوى بمقسسدار ماينقسم من مجموع المرتبات في المدة ليكسون في حسدود الثلث، وينقمى كذلك من العين بعقدار مانقص من المرتسب في مجموع المدة خمسمائية جنيسه فاذا كانت قيمنة المرتب في مجموع المدة خمسمائية جنيسه وثلث التركة يساوى اربعمائة جنيه فانه ينقسم من المرتسب الشهرى الخمسس ، فاذا كان عشرة جنيهات كل شهسسسر نرلست الي ثمانيسة ،

وقــد اشارت المذكرة التفسيريـة الي انه في جميــــح

الاحسوال يكون للورشة الحق في وقسف عيسن اخسسسرى لتغسل المرتب اذا تضرروا من وقف العيسن التي عينهسسا الموصيين ، وهو مايتفق مسع قاعسدة " الضرر يسسزال "

كما اشارت المذكـرة الي ان هذه الوصية تنتهـي بانتهاء العدة المحـددة لهـا او بموت الموصـي له ، كما في الوصيـــة بالمرتـب من رأس المــال(۱)

ثالثا : الوصية بمرتب لمعيسى مسدة حياتسه :

اذا أوصبي لشخص معين بمرتب مدى حياته منرأس المسال أومن الغلة كمسا لسو اوصي لشخص بعشسرة جنيه سسات كلشهر طبول حياته ، أو موبدا ، أو اطلبق ولسم يوقست بمدة فانه يثبت استحقاق الموصي له للوصية مسدى حياته ، وتعتبرالوصية في هذه الحالة كالوصيةلمدة معلومة ويرى القانون ان تقديسر حياة الموصي له من بعد وفسساة الموصي يكون بمعرفة الاطباء فهم يقدرون المدة تبعسسالموصي ، وحالته الصحية وسلامة جسمه ، وتبعسلالهذا التقديسر وهو تقريبي - تكون الوصيسة المسددة معلومة ، فاذا قدروا حياته بعد وفاة الموصي بعشسر معلومة ، فاذا قدروا حياته بعد وفاة الموصي بعشسسر معلومة ومقدارها عشسر سنيسن فان الوصية بالمرتباله كأنها وصية به

<sup>(</sup>۱) انظر شرح قانون الوصة للاتستاذ الجليل محمد ابوزهــرة ص۱۱۹ ۰

واذا نفصد المال الموقوف لتنفيصد الوصية انتهصصت الوصية ، كذلك اذا توفي الموصي له قبل انتهاء المدة التصي قدرها الاطباء لحياته انتهت الوصية واصبحت منفعصصة العيصسن ، او العين مع منفعتها من حق ورثة الموصيي أو غيرهم ان كان هناك موصي له آخصصر من بعده ، ذلك لان تقديصر الاطباء اجتهادى فهم يقصدرون المدة التصيي يغلب علي ظنهم أنه يعيش اليها في الغالب ، فاذا جمسساء الواقع خلاف ذلك فان الواقع ينفسد حكمسه .

اما اذا انتهت المدة التي قررها الاطباء وظليل الموصي للله حيا بعدها فان الوصية تكلون قلد انتهلت بمضي المدة المقررة وفي رأى ( ابن القاسم ) ملل المالكيلة (1) انسه لايحق لله إن يرجع بشيء علي الورثة في المدة الزائدة ، وبهلذا الرأى ، اخمذ القانليلي جلاء ت هلياء في العادة ـ ٦٦ ـ ونصها :

"اذا كانت الوصية لمعين بمرتب من رأس المسلسال أوالفلية مطلقة ، أو مؤيدة أو مدة حياة الموصي ليه يقسدر الاطباء حياته ، ويوقف من مال الموصي مايضمن تنفيذ الوصية علي الوجه المبين في المادة - ٦٤ - ان كانسست الومية بمرتبب من رأس المال ، ويوقف مايغل المرتبب الموصي به علي الوجه المبين في المسادة - ٦٥ - ان كانست الوصية بمرتب من الغلة ،

فاذا مات الموصيي له قبل المدة التي قدرهاالاطباء، كان

١١) المنتقصي ج ٦ ،١٦٧

الباتي من الوصية لمن يستحقع من الورثة ، أومن اوصلي الله بعده ، واذا نفيذ المال الموقوف لتنفيد الوصية الرعائ الموصي له اكثر من المدة التي قلارها الاطبياء فليس ليه الرجوع علي الورثية " .

رابعيا - الوصية المؤيدة او المطلقة بالمرتب لجهدة :

قسد تكون الرسية بالمرتبات لجهات لها صفسة الاستمسرار والسدوام - كالفقسرا والمساحسد - من راس المال ، او مسن الفلسة ، وحينئسد فاما أن تكون مؤقتسة بمدة معلومسسة أوتكون مظلقسة ، أو مؤبسدة ٠

فان كانت موقته بمسدة معلومة طبقت عليها الاحكام المادتيسن ٦٤، ٦٥ وقسد سبق شسرح احكامهما ٠

وان كانت مطلقة او موبدة فانه لايكون للوصية نهاي معلومة لانها وصية لجهة لها صفة الدوام وفي هـده المالة فاما ان تكون بمرتب من رأس المحال أو من غلية التركية كلها ، او محين غلية عين معينة من اعيان التركية تكفي غلاتها لافيد هيذا المرتب منها وتخميصها يكون بتقدير الخبراء تقديرا دقيقا لغيالات هيده العين ، وبعد ذلك تصير تلك العين وقفيا علي الجهية الموصي لها فان كانيات الغلات مساؤيا المرتب نفذت ، وان زادت الغلات عنه كانت الزيادة

مستمسرة بعد مفسي فترة من الزمن فليس للجهة الرجوع المسلسي ورثسة الموصي بما يكمل المرتبوذلك لانه بالتخصيص قلم انقطعست العين عن التركمة اولم يعد للورثة صلمة بهسلسا الا تصير العيسن وفتا المي تلك الجهة ولها غلاتها فيزيادتها ونقصانها .

وان كانت الوصية المطلقة أو المؤيدة بمرتب مين غلبة عين معينة من الركة ، كانت هنده العين وقفيا علي الجهنة الموصي لها وللجهنة غيلاتها زادت أو نقصت الااذا نبص الموصي علي صرف الفائيين عين المرتب مين غلبة العين الي جهنة اخرى او دلت قرينة علي ارادتب في صرف الزائيين الرادتب في صرفها ما اراده :

هــذا والعيـن في كـل الاحوال يجب الا تزيـــــد عـن الثلث والا احتاجـت الزيـادة الي اجازة الورثـة ·

جـاءت احكام هذه الحالية في القانون في مادتـــــــه ١٨ ونصهــا :

"اذا كانت الوصية بالمرتبات لجهة لمها هفة الدوام مطلقة أو موليدة يوقف من مال الموصي ماتضمن غلتة تنفيسذ الوصيسسة ولايوقسف مايزيسسد علي الثلث الا باجازة الورثسة ،

واذا اغل الموصوف اكثر عن العرتـب الموصـي بــه استحقته الجهـــةالموصـي لها ، واذا نقصـت الغلـة عن المرتـــــب قليم لها الرجوع علي ورثـة الموصــي " ·

هسدة وقسد صرحت المذكرة التفسيريسة بأن الوصية بالمرتسب

للسيج سنة التأبيسد تكون في رأس المال كما تكسسون في الغسلات ، وان الاولي تعتمسد علي رأى مسروى عسن (ابي يوسف) في الوصية بالمرتب للجهات ، والثانية مأخسسودة من المذهب الحنفي اجمسالا ،

خامسا : استبدال العين التعمين خصصت غلتها للمرتب :

نصت المادة - ٢٩ - علي انه " في الاحوال المبينه في المواد من ٢٤ الي ٢٧ يجوز لورثة الموصي الاستيلاء على الموقدوف لتنفيذ الوصية بالمرتب، او التصرف في بشرط ان يودعوا في جهة يرضاها الموصي ليه الموسي لودعوا في جهة يرضاها الموصي لوبينها القاضي بالمرتب، او التصرف فيه بشرط أن يحسودعوا في جهة يرضاها الموصي له ، اويعينها القاضي جميع المرتبات نقدا ، ويخصص المبلالية المودع لتنفيذ الوصية ، فاذا مات الموصي له قبل نفيان الموسي له قبل نفيان المبلاع المودع رد الباقي لورثة الموصي ، ويساول المبلاء من المبلاء ، والتخمير من المبلاء من المبلاء ، والتخمير من المبلاء في المبلاء ، والتخمير من المبلاء ، والتخمير من المبلاء في المبلاء في المبلاء ، والتخمير من المبلاء في المبلاء في المبلاء ، والتخمير من المبلاء المبلاء ، والتخمير من المبلاء ، والمبلاء ، و

سادسا : الوصية بمرتـب الطبقــات

نصبت المادة ـ ١٠ علي انه : " لاتصبح الوصيــــــــة بالمرتبــات من رأس المال أو من الغلة لغيـــر الموجوديـن من الطبقتيــن الاوليين من الموصي لهـــم وقــت مــــوت الموصي، ويقـدر الاطباء حياة الموجودين ، ووتنةــــد.

أثوصايا بمراعاة الاحكام المبينة في انوصايا المعينين تفيد هذه المادة انه اذا كانت الوصية بمرتب ما رأس المال أو من الفلة للطبقات مدة الحياة مطلقات أوموريادة ، فأن هذه الوصية تصح للموجوديان من الطبقة الثالثة الاولييان ، فقط عند وفأة النوصي ولاتصح للطبقة الثالثة ولالغيار الموجوديان ولوكان من الطبقة الثانية ،فلالموريان ولافيان من الطبقة الثانية ،فلالموريان بعرتب عشارة جنيهاء لزيد كل شهر ومن بعاد للريته يصرف لهم كل شهار ابدا ، فأن هذه الوصياة الموريان ولا تصح لزياد اذا كان موجودا عند وفاة الموريان ، ولا تصح لزياد هذا اولاده لانهام من الطبقة الثالثة ، فأن مركز الما يكان موجودا عند وفاة المالية ، فأن مركز المالية المالية ، فأن المالية ، فأن المالية الما

ولكسن اذا لاحظنا نسم قانون الوصية ( مادة ٦ فقسسرط ثانيسة ) نراه يجوز الوصية للمعدوم مطلقا ، فلا يشتسرط في الموصيله غير المعين ان يكون موجودا عند انشسساء الوصية ولاعند وفاة الموصي ، وانما يشترط مكان وجسسوده فقسط ،وبهذا تكون هذه الوصية قد خالفت سائر الوصايسا حيث اشترط لمحتها الا تكسون للمعدوم .

# الفصصل السابع فشصر تراحمها

المقصود بتزاحم الوصايا أن تتعدد الوصايا ويزيـــد مجموعها علي ثلث التركـة ولـم يجــز الورثــة هــــده الزيـادة ، أو اجازوها وكانت التركـة لاتتسع (1)لهـــادة بميعـا فتزاحم الوصايا اذن لايكون الا عنــد تعددهــــا وضــيق المُجال المخصى لتنفيذها عن الوفاء بهــــا

والوصايا المتزاحمة ان كان بينها " وصية واجبة فالقاعدة أن يقدم حيق اصحاب الوصية الواجبة سيواء كانالموصي قيد أوصي لهم بها أم لم يبوص استحقوها بحكم القانون ، فإن استنفذت هيذه الوصياة كالالليان بطلبت الوصايا الاخبرى وأن بقي منه شيء تزاحمات فيه تلك الوصايا .

أمااذا كانت الوصايا كلها اختيارية (٢)فلذلك ثلاثة احوال :

الاول: ان يكون الوصايا كلها للعباد فالحكم في هــــده

<sup>(</sup>۱)معروفانة اذا كان الثلثيسها او كانت لتركه تسعها وقت اجازها الورئة فانالومايا كلها تنفذ ولاتزاحم ،

<sup>(</sup>۱) المراد بالوهايا الاختيارية التي تقدم عابها الوهيــــة الواهِة ماأنشاها الموهي ولم تكـن واجبة عليه بحكـــم القانون سوا كانت ليجهة او لانخاص وسوا كانت بفــــرص أو واجب او تبريا كما بنا يالمذكرة والنارية

الحالية الله ادا كان التزاحم في ثلث البركية بينهميك بالمحاصة بنسبة هيده السهام فنستحرج المضاعيف البسيل المقام هيذه الكسيور وهو في هذا المثال: ١٢، الثلثيث ليساوى اربعة والربع والسدس اثنين فيقسيم ثلث الركيسية علي تععة يكون لصاحب الثلث اربعة مذبا ولصاحب الربع ثلاثية منها وللاخيلير اثنان ،

هـنده طريقة توزيع الثلث أو التركة كلها عند التزاحم وهـيطريقة الصاحبين ( ابـو يوسف ومحمد ) في التقسيده وهـيالتي أخذ بها القانون في مادته (٨٠) ونمها :

" اذا زادت الوصايا على ثلث التركية واجازها الورثيية وكانيت التركية لاتفي بالوصاييا أو لم يجيزوها وكيينان الثلث لايفي بها قسمت التركية او الثلث على حسبالاحيين الوصايا بالمحاصة ،وذلك مع مراعاة الايستونيين الموصي له بعين نصيبه الا من هنذه العين " .

ونلاحسظ هنا ان هده المادة تشيرالي انه عند الوصيدة بعيدن وتزاحمها مدع غيرها قان الموصي له لايأخذ نصيبده

الامسن هسذه العيس فاذا قدرت صته بعض الثلسست مثيلااستوفاه مسن العيس ولايستوفيه من سواهالان حقيسه متعلسق بها فيلا يأخيذه من غيرها ماامكن الاستيفاء منها المحالسة الثالثة: ان تكون الوصايا كلها بالقربسات فانكانت ومايا بما عليه من الكفارات والنذور وغيسسر ذليك مسنالواجبات، او كانت ومايا للفقراء او انشاء مسجد وغيسر ذليك من التطوع .

وفي هده الحالة يقسم الثلث او التركية بيليسين الوصايا جميعها بالتساوى ، فان كان عليه حسج وزكلون وفدية وأوصي بمقدار ليكون منده اداء ماعليده مسلل هدده الامور فان وسعها الثلث نفذت وان لم يسعه وللمراب الورثة قسم بالتساوى بينهم فما خص الحسم مسلوفاته وماخص الزكاة انفق في سبيلها

هــذاذا لــم يكن الموصي قــد رتـــب هــذه الوصايا ترتيبا معينا فان كان قـــد نص في الوصية علـــروط ترتيبها كان توزيعها علي ضـوء مارتب احتراما لشـــروط الموصي ، فيصرف الثلث اولا (فيمانص علي انه يكوناولـــي من غيـره ، فان بقي شيء فلما يليه ، واذا كان الموصي قـد نص علي التفاوت في مقاديـــر هذه الوصايا فانه يتبـع مانـــص علي التفاوت في مقاديـــر هذه الوصايا فانه يتبـع مانـــص وللحـج قـدر آخــر .

ففي هـده الحالـة ان ضاق الثلث عنها وزع الباشــــــــــن بنسبـة المقادير التي ذكرها وقسم بالمحاصة لانه اذا كـــــان لــه أن يقــدم بعضها علي بعض فأولي ان يكون له ان يجــل مقاديــر استحقاقها متفاوته ، فتنفــد ارادته ولانــــه يتدارك بهــذه الوصايا ماكان قــد قصـر فيه ، ولعلــــه كانمقصـرا في احــداهـا اكثــر من الاخــرى .

هسدًا كلسه اذا اتحدت مراتب القربات او اختلف وتولي الموصي الترتيب بينها ، ولكسن ماالحكم اذا اختلف تالمراتب ولم يتولي الموصي ترتيبها ، وكان بعضها فرض ويعضها واجبا ، وبعضها نافلة ؟

وفي هـــذه الحالة يقـدم الاقوى في الاداء عن فيــره أنضاق المقدار الذى تنفسذ فيه الوصية عن انيسعها جمعيــا فتقـدم الفرائش علي الواجبات ، وتقدم الواجبات علــــي النوافل ، واذا قـدم الاقوى وزع المقدار علي القريـــات التي اتحدت فيــه علي الطريقة السابقة فان وسعها نفـــدت كلها ، وان ضاق عنها كانت بالتساوى فيه ، الا ان ذكرهـــا بسهام مختلفة فتكون محاصة بالسهام ٠

والحكمة في تقديم الفرائض علي غيرها ان القربات كلها لله تعالى ، فاذا كانت بينها فرائسض ولم يسلط الثلث كل الوصايا فان الفرائض اولي من غيرها بالتنفيذ لان مصلحة الموصي ان تنفذ الفرائض اولا ، شلم الواجبات ثم التطوع ، لان الفرائسض المالية كالديون في في المنافسوع ، لان الفرائسض المالية كالديون في في المالية كالديون وتمها :

<sup>(</sup>١) عُنِيَ قادمين الومية للاستناذ محمد ابو زهرة ص ٢٦٨٠٠

"اذاكات الوصية بالقربات ولسم يف بها ماتنفسسسة في الوصية فإن كانت متحدة اللرجات كانت متساويسسسف في الاستعقاق، وإن تفاوتت درجاتها قدمت الفرائسسسف علي الواجبات، والواجبات علي النوافل " واحكام هسسده المادة مأخوذة من المذهب الحنفي الا فيمسا يتعلسسق بعدم المفاضلة في افراد النوع الواحد فقد اخسد فيسه برآى " رفسسر " .

الحالية الثالثية : ان تكون الوصايا فيها قربسسسات وفيهاوصايا للعبساد ٠

وذلك كان يوصي بمقدار من المال للحج عنه ، وللزكـــاة عنـه، ولمحمود ، فان بيـن سهام هذه الوصايا قسـمالمـــال الموصـي بـه بالمحاصة بنسبة هذه السهام ٠

وان لم يذكر لها سهاما قسم بينها بالتساوى ويكرون لكالمهة سهم ولمحمود سهم فيقسم الثلث اثلاثماءوهكذا وبعد التقسيم يعطمي مايخص البعباد لهم ومايخص الوصايما بالقربات يجمع ويصرف بينها بالطريقة السبابقة (فيالحالمية الثانية ) فاذا اختلفت هده الجهات بأن كان بعفهما واجبا او تطوعا قدم الاقدى منها ثمما الذي يليمها واجبا او تطوعا قدم الاقدى منها ثمما

ومدقة الفطلسر والتصدق علي الفقراء وشخص معيل ، وللسلم ومدقة الفطلسر والتصدق علي الفقراء وشخص معيل ، وللسلم يجلزالورثة الزيادة فان الوصية تنفلذ في حدود انتللسلت ويقسم الثلث اخماسا فيصرف للشخص المعين نميبه ثم توجه الاحملساس الاربعة للقرسات فيصرف منها اولا للفرائض فان لفي شيء يصلل

# الوقف

#### قانون تنظيم الوقسسف رقم ٨٨ لسنسسة ١٩٤٦

سبق صدور هذا القانون شكايات كثيرة من الوقسف الاهلي وظلت تتزايد صرخات المواطنين الذين يعاندون مسنهذا الوقف حتي وافق مجلس الوزراء علي تكويسن لجند مسن كبار العلماء لوضع قانون ينظم احوال الاسترة الشخصية والمالية وكان ذلك في ٥ ديسمبر سند

ثــم بحثــت الاراء والمقترحات التي وصلت الــي وزارة العـدل والتي كانت متنوعة فمنها ماينادى بالغاء الوقـــــن الاهلـي ومنهاماينادى بعـدم الالغاء ومعالجة مواطـــــن الشكــوى ٠

بحثث اللجنة كلل الاراء ودرستها شم رأت ان الفلي الوقل الله الوقل الإهلي لايحقق مصلحة للشاكيان ، ولايرفع اسباب الشكوى ، ذلك لان الغاء هذا النوع من الوقف فيله تفييل للفائدة وهي حفظ الشروات من ان يبددها سيئو التصلون زيادة علي مايصيب الشروة العقارية من الهزات التساي تجلس واءها المشاكل الكثيرة التي لانهاية لهلا فاستقل رأى اللجنة علي الابقاء على الوقف الاهلامي

ووضع تانونشا حل لمسائل الاوقاف غيسر مقتصسر علي مذهسبب ابي حنيفة بسل يستمسد احكامه من المذاهب الاخسري،

وقطعـــت اللجنة في ذلك شوطا كبيرا ولكنها رأت ان وضع قانون شامل سيطـول وقتـه وازاء ذلك رأت ان من الخيـــر التعجيـل ببحث مواضع الشكـوى واعداد قانون خاص بهــــا فتـم المشروع ومـدر بـه قانون رقــم ١٨ لسنة ١٩٤٦ واستحــدث أمــورمنها :-

- ۱- اجاز للواقف ان يرجع عن وقفه مادام حيا الا في وقلت
   المسجد وماوقسف عليسه ٠
- ٢\_ شـرط لصحة الوقف والتصرفات المتعلقة به ان يصــــدر
   بــه اشهار رسمـي أمام المحكمـة المختصـة ( الشرعيـــــــة
   وقتـــذاك ) •
- ٣\_ جـوز لغيـر المسلمين انشاء الاوقاف علي جهات البــر
   هالــم تكـن محرمـة في شريعتهـم وفي شريعة الاسلام ٠
- ٤- قيـد حريـة الواقف فقصرها علي مايعادل ثلث اموالــــه
   كما في الوصية حماية لحق الورثـة في ثلثي التركـة •
- ه اجماز توقیت الوقصف سوا حکان اهلیمسما أم خیریمسما ماعدا وقصف المسجمحد فانه شرط فیه التأبیمد •
- ٢- الغيي كثيرا من الشروط التعسفية التي كان الواقفيون الشروط يشترطونها في اوقافهم وقصر حميق اشتراط الشميروط العشيرة علي الواقف بعد ان كانت تصح منه وممين يتوليي النظير علي الاوقياف ٠

وجاء في مذكرته التفسيرية في آخرها مايلسي :

"ومما يجب ان يلاحسظ ان هذا القانون ليسشاملا لكسسل احكسام الوقف وانه فيما عسدا الاحكام الواردة به يجسسا الرجوع الي المراجع من مذهب الامام ابي حنيفسة طبقسسا لاحكسام المادة ـ ٢٨٠ ـ من الخانون الدشتمل علي لاعسسسة حرسب المحاكم الشرعية الصادرة في سنة ١٩٣١ ، تسسم صدرت بعد ذلك عسدة قوانين معدلة لهذا القانون .

ففي ١٧ يوليو سنة ١٩٤٧ صـدر قانون رقم ٧٨ بتعديــــل الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من ذلك القانـــون وكان نص تلــك الفقرة قبل تعديلها :

"لايجوز الرجوع زا التغيير في وقف المسجدولافيمسسسا وقيف عليسسه" .

فصحارت بعد التعديل :" ولايجوز الرجوع ولا التغييم في وقف المسجمد ابتداء ولافيما وقف عليه ابتداء " ،

وفي ١٦ يوليسه سنة ١٩٤٨ صندر قانون رقم ١٣ باستندار القانون المدني الجديد وفي هذا القانون تعرض لايجارالوقسسف ومنيمك تآجيسره ، ومن يقبض اجرتسه ومستدة الاجسسارة التسي يجوز الي آخسسر ذلسك ،

ولما قامت ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ الي وقتنا هذا كــــان من طليعة اعمالها تعديل قانون الوقف لارتباط ذلــــك بأوجمه الاصلاح الاخـرى ، وكانت بداية ذلك في ٢ الحسط منــة ١٩٥٢ بعــد قيام الثورة بأيام ، فصدر مرسوم بقانون رقـم ٤٣٤ بتعديل بعض احكام القانون رقـم ٤٨ لسنــــة ١٩٤٢ رضي مكون من مادة واحدة ونصها :

"تلغيي المادة ـ ٦١ ـ من القانون رقم ٨٨ لشـة ١٩٤٦"

وكانتهذه المادة تستثني اوقاف الملك والاوقـــاف التـي يديرها ديـوان الاوقاف الملكية او يكون لـــه حـقالنظــر عليه من ان تطبق عليها احكـام سبع وعشرين مادة من مواد قانون الوقف .

وفيي 18 سبتهبر ١٩٥٢ صدر مرسوم بقانون رقم ١٨٠ بالغاء نظام الوقاف علي غيلل الخيرات وان كل وقلل الايكلون مصرفه الان جهة بلر يعتبلر منتهيا ، ماعللا حصلة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات الخيرات او المرتبات الدائمة التي شرطها الواقف في وقفلله

شحصم نعص بعدد ذلك على الالوقاف المنتهى يعصود اليملسك الواقف ال كان حيصا وكان له حسق الرجصوع فياء اوكان له المستحق ام لم يكن الواقاف حيا، اوكان حيصا وليس لم ق الرجوع في وقفاه ،

ومن يرجع الي المذكرة التفسيرية لهذا القانــــون يتضح له ان الباعث علي اصداره هـــو :

- ١٠ امكان تطبياق قانون الاصلاح الزراعي علي الاراف السياد الزراعية الموقوف لانها بحكم الواقع لاتختلامات في الاراضي الزراعية العملوكسية .
- ٢- امكان تداول واستثمار تلك الاملوال الموقوفة فتنتقلين بذللك الايلدى العاملة في قطاعات الزراعسة والمناعسة والتجارة حتي يتلائم ذلك ملع التطلور الاقتصلادى ٠

ولقددتوالت بعدد ذلك التعديلات المعدلة لهددا القانون والمتممة له فكان تعديل ديسمبسر سنة ١٩٥٢ ثسم تسلاه تعديما آخسر في اوائل سنة ١٩٥٣ وفي مايو من السنسة نفعها شم في نوفمبسسر من نفسها ي السنمة .

شـمصدرت قوانيسن افرى كثيرة ومن اهمها القانـــون رقـم ١٩٥٧ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الاراضي الزراعيــــة الموقوفحة على جهات البر وهـو مكـنن من سع مـواد .

وفي فيراليسسر سنة ١٩٦٠ صدر قانون رقم ٢٩ يقفسسو بف القيسود التي جماعت في القوانين السابقة بشأن انشسساء الاوقساف علي جهات البر فاجاز للماليك أن يوقف المالسه علي الخيرات ويشترط نفسه الانتفاع بالربع كله او بعفسسسه مسدى حياته .

وفي مارس سنة ١٩٦٠ صـدر قانون رقم ٥٥ وثلاه القانـــون رقـم ٥٦ ٠

وهكذا نــــرى ان التشريعات والقوانين المتعلقـــة بالوقف والمتغيـرة لكثير منه قـد تواك وكثرت لكــــي تنمثي مع التشريعات الاخـرى ٠

بعسد هسدا يمكن القول بأن مايجرى عليه العمل الان هسسي احكام الوقف الخيرى وبعض آثاب الوقف الاهلي ، وهي عبسسارة عسن أحكام تصفيلة تركته المتخلفة عنالغائله •

وبهدذا تكرن مصادر احكام الوقدف هيي:

- 1\_ قانون الونف رقام ٤٨ لسناة ١٩٤٦ ٠
- ٣- الراجع من مذهب الحنفية في المسائل التي تعــــرض لها تليك القوانين السابقة ٠

حيث ان قانون الوقف الاول لم يكن قانونا شامسسسلا لكمل احكمام الوقف بل جماء علاجما لبعض مسائله التمسمي عملت منها الشكوى حينذاك وأحماك القضاة فيما لمم يعملون للمنفية .

## الفسسسل الوقسسسك

#### الولىسىد فسي اللغييية .

الحبيس والمسع وهو مصدر وقف نقبول وقفيت الدابيسة الدابيسية الداراد، حبستها،

ومن معاتي الوقف الاطلق القول وقف علي معسلي دليك اى اطلعينية ووفقته علي دليله اى اطلعينية علي علينية

حثَم المنه المصدر ، الوقف علي الم المفعللول منه المفعللول منه المبتوف المنها العبت وقف الحلاق موقلله

#### الوقييسة شرفييسيسيا

\_\_\_\_\_

إحتلف الفقها على الموسي الوفيف شرعا على النحو الاتي أولادهب أبو حنيفية إلى أن الوقف هو "حبس العيليسين علي المسك الواقف والتصدق بمنفعتها او صرف منفعتها اليمن أحبب فالتصدق بالمنفعة يكون فيما اذا اوتسليما العيلي على على جهة من جهات الخير الدائمليسية كالمساحسيد والفقيسرا المساحسيد والفقيسرا المساحسيد والفقيسرا المساحسيد والفقيسرا المساحسيد والفقيسرا

وصبيرف المسقعة الي من احب كما اذااوقف علي غنسسسسيي

مصدة حياته وبعد موته تئسول المنفعة الي جهسسة هبسسر دائمسة لاتنقطسسع .

فالوقف عند ابي حنيفة له شبه بالعارية من حيسيت انها تبرع بمنفعة المال مع بقاء العين المعلق مملوكية للمعيسريتصرف فيها بالبيع والهبة والرهين وسواهيساء.

واذا فالوقسف غير لازم عند ابي حنيفة واللواقسسف أثيرجمع في وفقسة متسي شماء وان يبيعه وان يبيمه والذامات بدون ان يرجمع عنه انتقلت ملكية العيمسسن الموقوفسة الي ورثته

فيسر ان الوقف عند ابي حنيفة يكون لازما في تسسيلات عالات هسي :

- ا- أن يكون الموقوف مسجدا لانه حسسق خالص للم تعالىييي والناس في حاجمة الي المساجد ،
- ٢- اذا وقدمع نزاع حول الوقف وعرض الإمر علي القضاء فحكم القاضي بلزوم الوقيف ، فاذا حدد ذلك لسزم الوقيف بسبب هيذا الحكم بناء علي القاعدة الشرعية وهي: "حكم الحاكميرفع الخلاف اذا كان في مسألية هي موضييين على للجتهيداد " .
  - "- أن يخسرج اوقف مخرج الوصية بأن تكون العبسسارة التيتصدر عنه بحسب لفظها وتخفا ولكنها في المعنسي وصيحة وذلك كأن يعلقه علي موتد فيقسول" اذا مست فدارى هدف عدقسة موقوفسة علي مسجد البلسسدة

او يفيف البه كأن يغلول ؛ ارفسي هده وقسد بعد موتي ) فيأخذ دكسم الومية متي توفسرت فيسه شروط الموصي واستوفلت الوفية شروطها وللميرجع عسن ماقاله حتي مسات ، فيكسون وقفسا لازما بعد موته علي اعتبار انسه وميسك فيلسزم ورثته التعدق بمنافعه موبدا وفلسك التأبسد الومية لعدم انقفاء الفقراء وهكدا تأسرى ان الوقف لسزم في الحالاتالثلات علي قول ابسب خيفة له من حيث انهوقه بسل لزم لمعني أخسر في الحالاتوره في الحالية الاولي لكوسه حقا خالما لله تعالسي وفي الشائية لتأبست

#### 

ماسبسق كان تعريف الامام الاعظهم ابي ضبفة اما صاحبها الجليلان( ابو يوسف ومحمد ) فلهما رأى آخر في تعريسف الموقدف وهو : " حبس العين علي حكم علمك الله تعالمصلي والمتعدقيالمنفعة علي جهة من جهات البر ابتداء وانتهاء :

#### واقصله لعلك تمثم توقلك

فحكم الوقف عند الصاحبين \_ عد تمامه \_ هو الأسسسروم بالمعنيي السابيق .

#### ثالثيا \_ تعريف المالكيسة :

"حبــس العيــن عن التصرفات التمليكيــه مــع بقائهـــت عليملــكالواقف والتبرع الــــلازم بربعها علـي جهــــات البـــر " •

وعلي هيذا يكون عذهب المالكية وسط بيسيسيس المذهبيين السابقيس فانه مني ثم الوقيف عندهسيسم يمنع الواقف عنن التصرف في العين الموقوفية . ويلسيرم بالتصدق بالمنفعة منع بقاء العين على ملكسية .

وهمهم يتفقون مع المذهب الاول ( الامام اسو صيفهم ا في انالعيمن الموقوفه لاتحمرج عن ملك الواقف بل مفهما على على ملكه م

رابعسا ـ التعريف في قول للامامين الشافعي واحمسد وهو:

\_\_\_\_\_\_ FCESS

"حبــس المال عن التصرف فيه ، التصدق اللازم بالمعقـــة مـع التقال ملكيـة العيل الموقوفة الي المحـوقوف عليهـم

ملكا لايبيح لهم التصرف المطلعق فيها " .

وهــذا القــول مـتفق مـع قول الصاحبين في ان العيــن الموقوفة تخرج عن ملك الواقف مع منعه من التصرفـــات الناقلة للملكية وجعل الغلة والثمرة صدقة لازمة علي الجهـة الموقــوف عليها ، ولكنه زاد علي ذلك ان العيــن الموقوفـة بعــدخروجها من ملــك الواقف تدخيل في مليك االموقـــوف عليهــم الا أن هــذا الملك لايبيــح لهم التصرف فيهـــا بالبيـع أو الهبـة ، ولاتورث عنهم بعد موتهم فهو ملـــك مـــك مــــــك

بـميتحسقق اللسروم في الوقسف:

فيما يتـــم بــه:

اتفق(الصاحبان) علمي لزوم الوقصف واختلف

فأبو يوسف: يرى ان الواقف يليرم بمجرد الايجــــاب
الصادر من الـــواقف لان الوقف يتم به ومتي تم فقد ليرم و
وذهـب " محمــد " الي انه لابد فيه من تطيـــم
العيـان الموقوفة ، والتسليم يكون في كل بحسبه ، ففـــي

بتعيين منن يتولي الاشتنزاف عليها وهكذا (١)

<sup>(</sup>١) انظر الوقدف للاستاذ عبد الجلبل عشوب ص ١١

ووجهوا رأيهم بأن الوقف صدقية مستقبلة وهميي نمليك فلايتمالابالتسليم وذلك قياسا علي المحدقية المنجيدة والهبية فكلاهما لايتم الا بالتسليم للمتصندق عليك اوالموهيوب له ، ١١٤ توقف المام علي التسليم للتسليم توقيف النمام على التسليمية وقيف النمام على التسليمية وقيف اللزوم عليه .

ولكسن يرد علي خسدا : بأن قياس الوقف علي الهبسسك والمحقدة قياس صح الفارق ، لان كلا منهمسسا تمليسسك مطلعق للعين والمنفعة دعا وايس كذلك الوقف لانه تحبيس للعين وتسبيل للشمسرة فلا بايث ناليسسك العين ، بسل فيه اسقاط للملكية عن العين وتمليك المنفعة فكان الراجح فيسه جهة الاسقاط فيلحق به فيكون كالعتق ويتم ويلسسرم بمجسرد الصيغسة .

ولقد كان المعمول به قبل صدور قانون الوقسسسة ١٩٤٦ هو الراجح من مذهب ابي حنيفة فكانت جميسسع الاوقساف تلرم بمجرد صدور الصيغة فلا يجوزللواقف الرجسوع فيها حتبي ولو شرط ذلك بنفسه لافرق بين وقف المساجسسد وغيرها كا انه لايملك التغيير في مصارف الوقف وشروط الااذاشرط ذلك في كتاب وقفسه .

لكن جماء القانون المذكبور فاقسر ذلك في وقسيسواء المساجد وماوقف عليها فمنع الرجوع والتغييسر مطلقا سبواء شسرط ذلك لنفسه اولا في حياة الواقف او بعسد وفاتسمه .

اما غيــر المساجـد من الاوقاف فقد اباح القانون الرجــوع فيها في احــروال معينـــة .

## الفصيل الثانييين أنييسواع الولييييين

| : | ـــان | <br>ف ننو | <br>الوق |
|---|-------|-----------|----------|
|   |       |           |          |

۱ ـ وقـــف خيــــرى :

وهو ماخصـص ربعه ابتداء للصرف علي جهة من جهــــات البـــر كالمستشفيـات والملاجـىء والمساجـــد،

فــاذا وقـف ارضه مثلا ليتفق من غلتها علي مسجــد اومستشفي موّبـدا كان الوقـف خيريا ، وكذلــك اذا جعلهــا وقفـا علي جهة خيريـة مـدة معينـة كعشرة سنوات مثــلا ثــممن بعدهـا علي اشخاص معينيـن كأولاده ٠

٢- وقـــــف المال مسي:

وهو ماجعل استحقاق الربع فيه من اول الاعسر للواقسيف نفسه او لغيره من الاشخاص المعينيين بالذات أو بالوسيف سواء اكانوا من اقاربه ام من غيرهم وذلك كأن يقسسول وقفست ارضي علي نفسي مسدة حياتي ثم على اولادى بعسسد وفاتسي،

أو ان يقول ؛ وقفت ارضي ( المعينة ) على فلان ثم علمي

#### مشسسسروع الوقسسسف

لاخللف بين الائمسة في ان الوقف بنوعيسه مشروع لانسسه عمسل من اعمال البر ووسيلسة من وسائمسسل التقسسرب السياللسة عسر وجمل ٠

وقد دلت علي مشروعيته الاحاديث الكثيرة ، منهدا حديث عمدر بن الخطاب السابق ذكره "يارسول اللفات انسي اصبت ارضا بخيبر ، " فهدذا الحديث يدل علين أن الوقف لازم بنوعيده (الخيرى والاهلي) لان عمدر - رفسي الله عنده ـ جعدل من مصارقده ذوى القربي ،

كذلك ورد في البخارى ان انسا ـ رضي الله عنه ـ وقـــف داراله فكان اذا قـدم نزلها ، وان الزبير تصدق بــدوره وقـال :للمردودة من بناته ان تسكن غيــرمضرة ولامضر بهافان استغنت بزوج فليسلها حق ، وجعل ابن عمـر نعيبــه مــندار عمـر سكني لذوى الحاجات من آل عبد اللـه (۱) .

وفيي المدونة (٢) ( في فقه مالك ) ان عثميان بن عفيان

<sup>(</sup>۱) البخاريباب ( اذا وقف ارضا أوبئرا أو اشترط لنفسة مثل ولاء المسلمين ) ،

<sup>(</sup>۲) جـز، ۱۰ صفحـة ۱۰۵، ۱۰٦ ٠

والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله التميه حبسوا دورهم ، وان الزبير قال في صدقته السلم النبية : لاتباع ولا تورث ، وان للمردود من بنات انتسكن غير مضرة ولامضار بها وان عبد الله بن عمر، وزبيد بن ثابت حبسا علي اولادهما بدورهما وانهما في بعضها .

وروى في كثير من الاحاديث ان النبي ـ صلي الله علي ـ وسلّم ـ وقف وتصدق بسعة حوائد ط ( بساتي وسلّم معروفة لأسمائها بالمدينة بعد قفوله من غروة احد (۱) وروى عن السيدة عائشة ـ رضي الله عنها ـ انها وقفدت دارااشترتها وكتبت في شرائها " اني اشتريت دارا وجعلتها لما اشتريتها لـه فمنها مسكن لفلان ولعقبة مابقي بعده انسان ، ومسكن لفلان ، وليس فيه لعبة ثم يرد الـــــي

فهـذه الاحاديث والاثار هي قل من كثر تدل علي مشروعيــة الوقـف بنوعيــه وانه وسيلة من وسائلالتقرب لي اللــــــه تعاليي وباب واسع من ابواب الخيـــر والمثوبـة ٠

وهي ادلة كافية للرد علي بعض الباحثيسن الذيسسن يدعسون ان الوقف الاهلي لم يكن مشروطا في صدر الاسسلام وانما احدثه الفقها المتأخسرون ترغيبا للناس فسي وقسسف اموالهسم .

آل ابي بكــــر "٠

<sup>(</sup>۱) احكام الوقف للحصاف ص ١٦

#### ماسيست الوقسسا

المراد بصفة الوقسف هنا صفته الشرعية من الاباحسسون والندب والوجوب والحرمسة فالوقسف يكون مباحا ، ويكسسون مندوبا ، ويكون واجبا ، ويكون حرامسا .

ویکون واجبا : اذا نذره کأن یقول ان بری ابنیسی منمرضه فلله علی ان اوقه همده البیست علی مسلسن لایجد مأوی من طمعلاب الجامعه (۱) .

<sup>(</sup>۱) فتے القدیہ ہے ما کا

لانه عندئه اشهه بما كان يفعله العسرب الجاهليسسون من حرمهان البنات مسسسن الارث (۱)

(۱) عاشية المدسوقي على الشرخ الكبير جـ ٢ ص ٧٩ وانظ م كتـاب لوقف للاستاذ عبد البليل عشوب ص ١٤ ١١١

#### ركيسيين الوتسييك

بعض الفقها عندسرون الركن بأنه : مايتوقسسف عليه عليه الكسان عليه الشياء ، وعلي هدا بكون للوقسف عندهم الكسان الربعسة: الواقف ، والموقسوف ، والموقسوف عليه ، والعيغسة الدالة علي انشائسه ،

والبعض الاخر من الفقها عندسرون الركن بأنسسوده ماكان جراً من حقيقة الشيء او مابه قوام الشيء ،ووجسوده وعلي هسذا يكسون للوقف عندهم ركن واحمد هو العيغسسة المنشئسة وماعداها أمور لازمة لوجود الصيغسسة .

وايا ماكان فالصيغة متفق علي انها ركنوان الوقسسسف يوجهد بها ويتحقق في الخارج ٠

وقد اتفق الفقها علي ان الوقف من التصرفاتالت ووجد بارادة واحدة ومعني هذا انه يتحقق بوجدود الايجساب وحسده ٠

أما القبول: من الموقوف عليهم فليسبركن ولاشموط في الاستحقم الناكان الموقوف عليه اذا كان الموقم الموق

#### رأى القانىسون في القبسول:

أما القانون فقد نص علي عدم اشراط القبول لثبـــوت الاستحقاق ، ولم يستثن الا صورة واحدة شرط فيها القبـــول لاستحقاق الموقــوف عليهم وهــي :

مااذا كان الموقيون عليه جهة خيرية لها مـــــن يمثلها قانونا كالجمعيات الخيرية التي لها من يمثلهـــات ويتملك باسمها ويقبل التبرعات لها وكــذا الجمعيـــات العلميــة العامة كالجامعات وعداد التعليم ، فان لــــم يقبل من يمثلها بطل الاستحقاق وانتقل الوقف الي الموقـــوف عليـه الذي يلي هــذه الجهــة ان وجــد فان لـم يوجــــد

ويستوى في ذلك مااذا كان الوقف علي نفس الجهـــــــة اوعلي اشغاص تابعيــن لها كما اذا قال : وقفت دارى علـــي الطلبـة المغتربيـن بجامعة الاسكندريـة •

ولعلى المحكمية من هذا الاستثناء هيى منع بعض ذوى الاغيراض السيئية من ان يتفيذوا اسم الوقيف ستارا او سلمييت أن يتسلقون عليه للوصول الي اغراضهم غيير المشروعية من الاستيالاء علي تلك المؤسسات او العبث بنظمها او بيده مبينة فيها •

فلما نظرالمشرع الي ذلك سدالطريسق علي هـــولاء

فشرط هدذا الشرط ٠

وقد اخد القانون رأيه هدا من مذهبب الحنابلة كما ذكرت المذكرة الايفاحية علي ان هذا الاشتراط قد اصبح عديم الجدوى بعد ان آلت نظارة الاوقاف لوزارة الاوقساف فهبي التي تتسلم المال الموقوق وتتولي شئونه ، وتقدوم بصرف الربع الي الجهة الموقوق عليها فليست للواقسيف علاقية بما وقيف ،

ولاريب ان الوزارة امينة علي مصلحة الجهات الموقبوف عليها فليست لها افراض يخشي منها علي مصلحة تلك الجهات ٠

بسل لقد بلغ من حرص التشريعات الجديدة علي رعايسسة مصلحة الجهات الخيرية الموقوف عليها ان جعلت من حسسسق وزيسر الاوقاف ان يسلسب الواقف حق اشتراطالنظارة لنفسسه مادام حيسا اذا مااساء استعمال هـذا الحسق •

# المعسى التالست

الشرط لفة العلامة ، واصطلاحا ، مايتوقف علي وحمد محمدة الشيء ، وليس جميزا من حقيقته ولكي يوجمد الوقم الابهد من وجمود اربعة الممسور :

واقف ، وموقـوف ، وموقـوف عليه ، وعبـارة يتم بهـــا

ولكل واحد من هذه الامور شروط تتوقيف عليهييا

#### أولا - شـــروط الواقسيف:

التصرفات تتوقف على التمييز ولاتميز عند المجنون فلللوقف على التمييز ولاتميز عند المجنون فللللوث متقطعا ووقف في حال افاقته كان وقفللللوث محيحا وان طرأ عليه الجنون بعد ذلك فلا يوتسلللوث في صحمة الوقف ، والمعتوه حكمه حكم المجنون لايملل

<sup>(</sup>۱) العرق بين الجنون والعتصبه أن الجنون ظل في العقل تجري معة الاقوال والافعال علي نير مقتضي العقا, والعته عصان في العقل يحتلف معصبة الكلام فبعذمه ينبصب

٣- اللوع فالصبي لايصح وقفه مميرا كان او غير مميليا
 لان الممير ليس اهلا للتبرعات وغير المميز ليس اهميليات .

هـــذا ولم يتعرض قانون الوقف لبلوغ الواقف من الرشـــد قانوبا ولكن ليس معني ذلك عدم اعتبار الوقف لان هذا القانسون ليسقانونا شامللا لكل احكام الوقيف ، ولكنه علاجلموافـــــع الشكـــوى فيــــه .

٣- أن يكون غير مجمور عليه لسفه او غفلة ، لان الوقسيسف من النبرعات والمحمور عليه ليس من اهلها الا الحمسرع عليه من اجل المحافظة علي ماله فلا يملسك التبسيرع بشيء منيه .

وقد كان العمل جاريا علي صحة وقف السفيه والمغفل علي سفسهما اولا شم من بعدهما علي جهة بر اذا اذنت المحكمية الحسيية بذلك ولكن بعد الفاء الوقف الاهلي المبيدة المحكم هو عدم جواز وقف المحجور عليه .

#### شسسروط المال الموتسسسوف

\_\_\_\_

۱۰ ان یکنون معلومتنا غیر مجهول فهو وقف شیئا ولتندم
 یبینه عسمد الوقف لسم یصح الوقسی ،

واشتــرط القانون في العين الموقوسة بيان حــــدود العقــر ومقدار المساحة وذلك لان ملكية العقـــار لانتبـت الا بسجيله فلا يصح الوقف الا اذا كان موثقـــان بالمحكمـة المجتصة ولايمكن تسجيل حدور تحديد ولاسيــان

- مساحــــت ٠
- ٣- ان يكون مملوكا للواقف ملكا تاما قبل الوقسف ولبيسان ذلكنعرض المسور الاتيسسة :
- أ \_ لو وقف شخص شيئا موهوبا له قبل ان يقبضـــــه
   لايصــح وقفه لانه وقفــه قبل ان يملكــه اذ الموهـوب
   لايدخل في ملك الموهــوب له الابعد قبضـــــه .
- ب\_ لو اشترى ارضا علي ان للباشع الخيار مدة محصددة فوقفها المشترى في صدة الخيار المحددة ، فلا يصلح الوقفوان اجماز البائع البيع ، وذلك لان الارضلام تكن مملوكة ملكا تاما للواقف ( المشمسسترى) وقفها .
- جـ لو اشترى شخص ارضا بعقد استوفي شروطه ،شـــم وقفها المشترى وبعد ذلــك ظهـر ان هذه الارض كانت مستحقـة حيـن البيع لشخص أخر وحكم لمه القضـــاء بها فان هـذا الوقف لايضج لعدم ثبوت الملك للواقــف ٤- والشـرط الرابع : ان يكون الموقوف مقرزا غير شائـــــع

### وقسف المشساع:

في غيـــره:

اتفق الفقها على ان وقصف المسجد ، والمقبرة لايصلح الابعد القسمة ، فالشيوع فيهما يمنع من صحة وقفهما

لانه لايتصور الانتفاع بهما الااذا كان مفرزين لانه لايتصور انتكون المقبرة سنة مقبرة ، وسنة اخرى مسكنا ، ولايتصور انيكون المسجد للصلاة وقتا ومتجرا وقتا آخر ، ولان الشيوع لايجعل المسجد خالصا لله تعالي كذلك المقبرة لايتام المقصود بها الا بالاقراز ، وفيما عدا وقت المجدد والمقبرة فقد اخد القانون برأى الامام ابي يوسيف واجاز وقف المشاع القابل للقسمة (۱) باطلاقه ، امسام مالايقبل القسمة فان القانون منع وقفه الا في الاحسوال التسمة التسمية التسم

الجالية الاولي: أن تكون الحصة الاخرى موقوفة على الجهية المحادية ا

ومثال ذلك: اذا كان لشخص بيت صغير لايمكن قسمته وكان قسمته وقصف وقصف دمن المعلام علي مسجد بلدته حقبل صدور قانون الوقصف شاعم اراد وقف باقي المنزل علي نفس المسجد بعد صحدور القانون حالذى حظر وقف المشاع حان وقفه علي نفسسس المسجد صحح لعدم ترتب اضرار وقف المشاع علي هذا الوقصف وانوقفه علي جهة اخرى لايصح

الحالة الثانية : اذا كانت الحصة الشائعة المراد وقفها جـــزا مــنعين مخصصة لمنفعة ارض موقوفة علي جهة بـر فاذا وقــف الشاليك هذه الحصة الشائعة علي الجهة التي وقف عليهـــا الارض صح ذلك الوقف ، وان وقفها علي جهة اخرى لايمـــح .

<sup>(</sup>۱) محاضرات في الوقفاللمرحـوم الاستاذ محمد ابــوزهـرة م١ ١٢ بـتصــرف-سيـر ٠

ومثال ذلك : آلة رى مشتركة مخعصة لرى ارص رر عيـــــه موقوفة علي مسجد فاذا وقف احد الشركاء في الالةنسيبه علـــي المسجـد الموقوف عليه الارض كلن وقفه صحيحا والمـــــا صـحهذا الوقف مع كونه مشاعا غير قابل للقسمة لعــــدم وجـودالفرر من صحة وقف المثـــاع٠

الحالبة الثالثة : وقصيصف اسهم الشركسمات الزراعيمسسة كانت او تجارية او صناعيمة سواء كانت همذه الاسهم عقصمارات . اومنقصولات او خليطا منهما .

وانما اعتبرت الشركات من المشاع الذى لايقبل القسمــــة لان قوانينها لاتبيـح القسمـــــة وافراز اسهـمالمساهميــن

فاذا وقف شخص اسهمه في شركة معينة علي جهة بـــــر كعــلاج الفقراء في بلدـه مثـلا صح ذلك الوقـف لانه لايترتب عليـه ضرر ولا نزاع لان قونيـس هــذه الشركـات منظمــــة لاسبيــل لاجنبـي عليها ،

هـذا ولـم يشترط القانون لصحة الوقف في هـذه العــُـورة الاكـون هـذه الشركـات تستعمل اموالها استغلالا جائـــرا شرعيا اما الشركات البي تستغل اموالها استغلالا ربويـــا فانه لايحـوز وقـف شيء من اسهمها كشركات التآميــــ

#### وتسف المنقسول:

\_\_\_\_\_

لاخلاف بيــس الفقها ً في جوازوقـف العقــار اما المنفــول فانكان تابعـا للعقـار فانه يصنح وقفـه نبعـا لوفف تعفـــ.

مسؤ كان نابنا عليه كآلات الرراعية والساء المثبت على النوع الارجاو كان غير ثابت كالزرع والثمر علي الشجر الا ان النوع الاوليد حمل في الوقف ولثانيي

واما المنقول غير التابع للعقار : فانه لايصح وقفيه الافي حاليين :

الاولي : اذا ورد النص الشرعي بوقفه كالسبيسييسسسلاح وادوأت الحسسرب ·

التانية : اذا لم يرد به نعى شرعي لكن جمرى العمرة بسه كوقف المصاحف والكتب والفرش للمسجد ونحو ذلسك وهومذهب الحنفية ، ولقد كان المعمول به قبل مسمدور القامون جواز وقف العقار مطلقا والمنقول اذا كان تابعسا للعقار او ورد به الئم او جرى به العرف كما هو مذهب المختفية ولكن القانون اباح وقف العقار والمنقسول علي العسواء آخذا بمذهب المالكية وذلك للتيسيسر علي الواقفيسن ، وعلي ذلك فيصح وقف السيارات والسفسن والمنقود والحيوانات والسب في ذلك هو أن المانع مسسن وقسف المنقول غيسر موجود ، فاشتراط التأبيد لاوجسود أوموقتا ماعدا وقف المساجسد وماوقف عليه فانسسا أوموقتا ماعدا وقف المساجسد وماوقف عليه فانسسا

# وقسف المرهسون والمشتأجسسر:

لايشتـرط في العيـن الموقوفة عدم تعلق حمق الفير بهسـا وعليـه فيصح المرهـون والمستأحــر .

فاذا رهن شخصداره في دين ثم وقفها بعد الرهــــن فاذا رهن يماعليـــه فانالوقــف يعــح ولايبطل الرهن ، فاذا وفـي ماعليـــه منالديـن ظم المال للوقف وصرفت منفعته للجهة الموقـــروف عليهــا ، واذا لـم يوف عند الطلب وكان معسرا فان القاضي يحكمبابطال الوقف وبيع الرهن وسداد الديـن اذا طلــب المرتهن ذلــك ، ولم يكن للراهن مال آخــر ،فاذا كـــان المال أخـر يفـي بالديـن فان الوقف لايبطــل ،

وكذليك الاجارة لاتمنع صحةالوقف بل يظيل المستسال الموقيوف في يبدد المستأجير حتى تنتهي مدة الاجيارة وبعدها تصرف المنفعة الي الجهة الموقيوف عليها .

يشترط في الجهة الموقوف عليها ان تكون جهــــــة بــر وخيـر يعتبر الانفاق عليها تقربا الي الله تعالي وعلي هــذا فالجهة الموقوف عليها ان كانت قربـــــة فياعتقاد المسلمين وغيرهم كوقف المدارس والملاجــي، والوقـف علي الفقراء ، فان الوقف يصح باتفاق الفقهــــا، ســواء كان الواقف مسلما أو غيــر مسلـــم .

فان كانت الجنهة قريضة في نظير الاسلام فقيظ كالوقينية على المساجند واعانة المحجنينية فيصبح الوقيف عليهنا من المسلم اما غير المسلم ففينة حملاف ،

اما اذا كانت الجهة قرية عند غير المسلمين وليسمست قريصة في الاسلام فلا يصح الوقف عن المسلما اتفاقا ويمسمح مسن غير المسلم اذا وافقت اعتقاده عند المالكيسة، ولايمسمح عنسد باقي الائمسسة .

وابعساء فسسروط الميغسة :

ويشترط فيها الشمسروط الاتيمسة :

الشرط الاول : الايكون الوقف معلقها علي شرط غيرموجهود ------------------ وقيت الوقف فلو قيال :

هـذه العمارة موقوفـة علي فقراء بلدته ان ملكتهـا ولمتكن في ملكه حيـن قال ذلك لم يصح الوقف حتي ولو ملكهـا بعدذلـك ، لانه لم ينشـيء بعبارته وقفا ، وانما علقـــه عليامر معـدوم ، فكان ذلك بمثابة قولـه : ان ملكــــت هـذه العمارة كانت وقفا ، وان لم املكها فلا وقـــف .

ولو كان المعلم، عليه موجودا عند الوقف كما لو قـــــال

أنكانت هذه السيارة ملكا لي فهي وقف ثم تبين ان هذه السيارة كانت ملكية وقت الوقف بأن آلت اليبسسسه بالارث مثلل مصح الوقف لانه علي شيء موجود فعلله فالتعليمي مسورى (1)

والقانون: لم يأت بحكم مخالف لهذا لانه بعد ان اشتـــرط فيصحمة الوقف صـدور اشهاد رسمي امام المحكمة ممـن يملكــه لايتصور أن يوجـــد وقف معلق علي امـر غير موجــود ٠

الشرط الثاني : الا يكون مضافا الي مابعد المصحصوت فلوقال : دارى هـده صدقة موقوفة علي الفقراء بعد موتصصيي لـميكن هـدا وقفا بـل وصية اذا مات مصرا عليصصه ٠

ومن المضاف الي مابعد الموت في الحكم السابــــق الوقـــف المعلق علي الموت كما لو قال: اذا مــت فعمارتـي هــــده وقــف علي هذه المدرسـة فاذا مات مصـرا علي ماقالـــــه كانت وصيــة تنفــد في حدود الثلث، وفي الزائـــــد

بخلاف مالو قيصد الموت بزمن معين كسسسا لسسو قصال: ان مت في عامي هذا فأرضي هدده موقوفة علسسي همذا المسجد لم يصمح الوقف لان المعلق عليه غير محقصق الوقوع فيحتمل وجوده ويحتمل عدمصه •

<sup>(</sup>۱) انظر ابن عابدین ۲۵۱۰

دارى على الفقراء على اني بالخيار ثلاثة ايام لم يصبح الوقسف على القسول ( الله الراجم الا اذا كان الهوقوف مسجدا كأن يقسول و تقست هدده الارض مسجدا على اني بالخيسار مدة كسسدا فانشرط الخيار وحده يبطد حدل ويصدح الوقف باتفسساق الفقهساء .

وذلك كما لو قال: " جعلت ارضي هذه هدقـــــة موقوفــة علي ان لي ان أبيعهـــا أو أؤجرها متـــي شئــت ،فاذا اشتـــرط مثـل هذا الشرط بطل وقفــــه في القــرول الراجع عند الحنفية ، وفي قـول آخـــر عندهـم ان الوقف عحيـم والشرط لاغ ـ وهذا ماعليـــه الفتوى اما وقــف المسجـد فلا يتأثــر بهذا الشـــرط

والقانون : لم يشترط هــذا الشرط لانه لايجعل للشــــروط تأثيرا على الوقــــف •

الشرط الخامس: ان يكون الوقف مؤبـــدا :

وهمدا الشرط محل خلاف بين الفقهاء فأكثر الفقهاء يشتمرطونه

<sup>(</sup>۱) هو قول محمد ابوبوسف فيري أن الوقيد والشيريرط كليما معيد مع ان كانت مدة الفيار معلومة كدائة ايدام متلا والابطل الوقف، انظر احكام المحوقف للاستاذاهم د ابرائيم ص ۵۲ ومابعدها وكتاب الوقف للاستاذ عبد البلسال احم . عشدوب ص ۲۸ ومابعدها .

ويجعلونه جميزا من مفهوم الوقعف ولكن الامام مالممسك لايشترط همذا التأبيسد ويجيسز الوقف موبسدا وموقتسا .

اما القانون فقد نصت المادة الخامسة منه علي ان: "وقف المسجــد لايكون الا موبـدا ويجـوز ان يكون الوقـف علــي ماعـداه مـن الخيرات موقتا وموبـدا واذا اطلـــــت كانمويـدا ، اما الوقف علي غيـر الخيرات فلا يكـــدون الا موقتـا " .

#### 

كان المعمول به قبل صدور قانون الوقف سنة ١٩ ١٦ هـــو عــدم تقييــد الواقف بمقدار معين ، تبعا للراجــــح منمذهـب ابي حينفـــة .

ولكسنترتسب علي ذلك ان انحسرف بعض الواقفيين فيسيم أوقافههم اذ عمد الكثير منهم الي حرمان البنسسات وأولادهمن ، والبعض اعطي بعض الاولاد دون بعض ، بل ومسلل الامسر ان حسرم بعض الواقفيسن جميع اقاربهم ووقفيسوا كسل اموالهم علي جهسات الخيسر وغيرهم غير مباليسسن بمايلحسق اسرهمسسم وذوى قرباهم من فقر ومسفية .

ولذلك فقد انصف القانون حين جاء فقيد حرية الواقسسف ولمينفسنذ رغبته في وقف جميسع اموالسه الا اذا لم يكسن لسه ورثة ،واما ان كان له ورثسة فلا ينفسذ وقفسسسه الافي حسدود الثلث من ماله وقت وفاتسه والباقي لوثتسف فانكان له وارث واحمد ووقف لسمه كل مالسه صحالوقسسف ونفسذ .

ولاشك ان هذا التشريع التى عالج هذه المشكلة قد جعلا الوقيف مستقلا مع تشريع الوصية في تقييد المقدار فيهما بالثلث دون توقف علي اجمازة الورثية .

وعنــدما صدرت الشتريعات الاخيرة بانهاء الوقــدما على المعتدرية

والاقارب وقصرت الاوقاف علي الخيرات لم يتغيمه الوفسيم بالنسبة للمقسدار الذى يتنفسد فيه الوقسف وهو ثلمست المالولكنه تغيمه بالنسبة للموقوف عليمه ،

فأصبح من حق الواقف ان يقف كل ماله علي الخيصورات كما انه ان يشترط لنفسه الانتفاع بالربع كله او بعضمه مصدة حياته ، فاذا لم يكن له ورثة عنصد وفاتد نفسذ وقفه وتسلمته وزارة الاوقاف ،وان كان له ورثستة بطلل وقفه فيما زاد علي الثلبث.

والعبرة بقيمة الثلث وقت وفاته وتقديد الامدوال هدو من اختصاص لجندة شئدون الاوقداف المنصوص عليه في القانون رقدم ٢٧٢ لسندة ١٩٥٩ وبناء علي طلب ورثته ويكون قرارها في ذلك نهائيا ، فاذا قللما نيراع بشأن صفية الوارث واستحقاقه كان لكل ذى شياأن انيلجيا الي القضاء للفصل في النيراع .

فقد اوضح القانون الطريقة التي يتم بها تقديد رمدال الواقف وقت الوفاة والجهة التي من حقها هدا التقديد كما نعم القانون علي ان جميع اوقافه الخيرية السابقة علي العمل بهذا القانون والتي حدثت بعده تدخل فلي تقديد أمواله لايخرج من ذلك الاالاوقاف التي يملدك الرجوع فيها •

#### عسسروط الواقفيسسن

المراد بشروط الواقفين هي ماينص عليه في كتــــاب وقفـه تعبيرا عن رغباتـه في الطريقة التي ينشأ بهـــا وقفـه والنظـام الذى يتبع من حيث الولايـة عليـــه وصرف ربعــه ٠

الشــروط في القانــون :

قسم القانون الشروط الي قسين: شرط صحيح وشرط غير صحيح ، فاذا كان الشرط غير صحيح سواء كال الشرط غير صحيح سواء كال الشرط غير صحيح سواء كال الشرط ،

فقد جاء في مادته السادسة :" اذا اقترن الوقف بشـــرط غيرصحيح صحح الوقف وبطل الشـرط " ٠

والغي القانون كثيرا من الشروط التعسفية التي كــان يشترطها الواقفــون ونفذهـا القانون علي الاوقاف باعتبار اتهــاصحيحــة •

وقد اوضحت المذكرة التفسيرية ذلك فقالت: "ان الشرط الفاحد هو ماكان منافيا لاصل عقد الوقف، او كان نجيسر ماكان منافيا لافائدة فيه ، وماعدا ذلك فهو شمسرط صحيسح " .

فالشمرط العفالف لاصل العقمد كما لو شرط في وقمملك

المسجد ان لحصة بيعه متي شاء او اله له الرجلوع فيصه فان هذا مناف لاصل الوقف فيكون شرطا فاستدا لان وقليف المسجدد لازم بمجرد تماملية ،

والشرط غير الجائر شرعا هو ماكان محرما او مخالف للمقاصد الشرع فالاول مثلا ان يوقف علي امرأة بشرط ان تظلل خليلت مارغب في ذلبك .

والثاني : كما لو وقف علي مسجــد واشترط انيصلـي فيــه طائفــة معينـة من الناس ، او وقــنف علــي زوجـــــة بشـرط الا تتزوج غيــره بعد موتــه .

ومن الشروط التي لافائدة ولانفع فيها مااذا جعيل بيتيه مسجداعلي ان يبيعه ويستبدل به ، فان المقصود من المسجيديد الصلاة ففه وهي لاتختلف باختلاف المساجيد .

وواضح ان القانون قصد سميوى بيسن الشرط الماطمسلل

| المواقسسي | شـــروط | مخالفة |
|-----------|---------|--------|
|           |         |        |

وذلىك كما لو اشترط لاستحقاق الفقراء ان يكونوا سائليىلىن فيمكان معيلى كأن شللوط ان يوزع من ربع وقفه كللشهلل

فعسسة جنيهات علي من يسألون الباس عند مسجد كليسندا، فان المناظليلي من يسأليليناظ المناطبين من يسألليليناط النسيلين النسيلين النسيلين النسيلين النسيلين النسيلين النسيلين النسيلين النسيلين المناطبين المناطبين

أما القانون رقام ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ فقد اجمازلوزيال الاوقاف الاوقاف الاعلى واجازة المحكماة المختصاة ان يصارف ربع الوقف كلام او بعضاعلي الجهال التي عينها دون تقيال بشرط الواقال الواقالية و

وبهذا اصبحت شروط الواقعيان غير ملزمة ، وان كانست محيحة في نظار الفقه والقانون ، وسلبت احترامه وقداستها التي اضفاها عليها ائمة الفقهاء في عبارتها المحروفية (شروط الواقف كنص الشارع) .

# الفوسسل الرابسسع

at . Mental family and the same and the same

الوقسف اما ان يكون معلقا عاي دوت الواقسف كةولسسدا
" اذا مست ذدارى حسده مدقسه بالله علي دوه د خسسسدا
أو مفافسا الي المرت كقولس برني داه دواتود سسسسة
طي الفقراع بعد دئ نسر، " ،

فان كان مسلقا او مفاذا فئه اشتق الانتهائ الي مد فير لازم فللا حياة الواقف فيجلسون له الرجوع عنه في الدود شاء فلللا مات ولم يرجع عنه لزم الورشة لان الوقف في حكم الوسيالية فيهذه الحالة وهي غير لازعة في حاة الحياة ،

اما اذا كسان الوقف منجزا والموقوف مسجدا غانه يكسون لازمسافلا يجوز للواقف ان يرجع فيه ، اما ان كان غيسسر مسجسد فان القول الراجح فيه هو اللسسزوم .

ولقـد كان العمل قبل قانون الوقف هو القول باللــــروم مطلقا فلا يجوز للواقف ولا ورثته الرجــوع فيه ، حـتـــي ولو شـرط ذلك في كتاب وقفه ، ولافرق في ذلك بين الوقـــــف الاهلــي والخيـرى مسجدا او غير مسجد .

ولكن قانون الوقف سلسك طريقا آخر حين جعسل وقسسسه

المسجـدلازما بمجـرد صـدوره لايصـح الرجوع فيـه ومثــل المسجـد في ذلـحك ماوقف عليــه •

أماغيرهما من الاوقاف فقصد جعلها القانون غير لازمصصحة في حياة الواقف لازمة بعد موتصده ، فلا يملك احمد الرجمسوع ولاالتغيير فيصده ، وارثا كان او اجنبيسا .

والقانون حيست اجاز الرجوع ـ في وقف غير المسجد - جعله هـذا الجواز بأثــر رجعي ولكن في دائرة محسسدودة •

ثـــم انه قـد شـرط لجواز الرجوع الشــروط الاتيـة:

- ۱- أن يكون الرجوع او التغيير صريحا بأن تصحيد منسه
   عبارة تحدل علي مايريحسد
  - ٢\_ أن يكون من الواقف نفسه اذا كسان اهسُلا للتصسرف ٠
  - ٣\_ أنيصـدر به اشهاد رسمي بالصفة التي حددها القانون ٠
- إ\_ ان يكون في حصدود قانون الوقف لايتعدى احكام في حصدود قانون الوقف لايتعدى احكام والا كان باطللا وذلك كما لو كان الرجوع في وقلم المسجم المسجم وماوقف عليم عليم .

الحكمة في جمعواز الرجمعع:

ولقد بينت المذكرة التفسيريسة للقانون الحكمة فيسوب جيواز الرجيوع حيان ذكيرت أن الحوادث دليت عليان عليهم فرورات لايمكين تلافيها أن بعض الواقفيين قد تطرأ عليهم فرورات لايمكين تلافيها الاباجيازة الرجوع فيما وقفوه كله او بعضه ، قييلون الواقف حيان وقفه تاجرا حسن الحال ، ثم يشيرف علي الافلاس ولايكون له مايفك به عسرته ليحفظ سمعته المالية ،

وقـد تكون العين الموقوفـــة مرهونة معرضـة للبيــه في الديـن بالعين ولو كان الواقف حــرا في تصرفـــه لاستطـاعبيع بعضـها وتخليص باقيها واشباه ذلك من الامثلـــة كثـــير ٠

فتيسيرا للناس، وعملا بالاصلح اختار المشرع الا يكون الوقف لازمول بالنسبة للواقول في حياته ، فلوسوع مادام حيا ان يرجع عنه ، واذا كان للواقف الرجوع في فيوقفه فله من باب الاولي ان يغير في مصارفه كيفمول شيراء .

وقــــد اخذ القانون جواز الرجوع عن الوقف من مذهـب
ابي حنيفة ولكن لم يأخــذه كلــه بـل اخــذ بعضـــه
حيــناباح الرجوع للواقف في جياته فاذا مات مــن غيــر رجــوع
النزم الوقف ولم يصــر ميراثـا ، ثم ان الرجـوع فــــي
نظــر القانون لايعتمــد به الا اذا صدر صريحــا .

# الابسدال والاستبدال

الابدال : المراد به بين عين الوقف ببدل سوا كان عينا أخــرى أو نقـودا •

والاستبدال : هو شراء عين بدل التي بيعت لتكون وقفا بدلها فالعين المبدلة هي المبيعة والمستبدلة هي المشتراء لتكون وقفا بدلها هذا في اصطلاح الفقهاء وفي عرف الموثقين : المراد بالاستبدال : بيسع عين الوقف بالنقسد .

والابدال: شراء عين للوقف بالنقد .

والبدل هو: بين عين بعين أخسرى • أى مقايضة وقد اتفق القانسون مع مذهب الحنفية في ان للواقف حق بيع العين الموقوفة بالنقود أو مقايضة اذا شرط ذلك لنفسه ، وتكون النقود هي عين الوقف فيشترى بها عينسا أخرى ، وفي حالة المقايضة تكون العين المشتراه وقفا بمجرد ان يستم الشراء ، ولا يتوقف ذلك على اذن القاضي ولا فرق في ذلك بين ان يكون الوقف عامرا له ربع كبير أو قليل أو كان متخربا .

فاذا لم يشرطه الواقف لنفسه ، أو نهى عنه فلا يملك احد الاستبدال الا القاضى اذا وجد مبررا وذلك في حالين :

الأولى: اذا أصبحت العين الموقوفة غير صالحة للانتفاع أو قل الانتفاع بها بحيث اصبحت الغلة لاتكفى نفقات الوقف ، فهذه ضرورة تبرر استبدال العين الموقوفة ومن الضرورة ايضا أن يحتاج للعين الموقوفة للمنفعة العامة كتوسيع طريق أو مسجد .

الثانية الموقف منتفعا الما الما الما الوقف منتفعا به لكن يراد استبداله بما هو اكثر نفعا من جهة الغلة أو كثرة الثمن •

وهذه أجازها أبو يوسف ومنعها محمد بن الحسن حتى لا يتخذ ذلك ذريعة لضياع الأوقاف ، ولكن المعمول به هو قول (ابو يوسف) .

هذا وينبغى أن نشير الى أنه حين صدور قانون تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة اجراءاتها في سنة ١٩٥٩ جعل هذا الحق للجنة شئون الأوقاف ولم يبق للمحاكم شيء فيه الا الدعاوى التي كانت معروضة على المحاكم حين صدور ذلك القانون مالم يطلب أحد من ذوى الشأن احالتها الى اللجنة فانها تحال الى اللجنة بحالتها ، وبدون رسم للسير فيها وفقا لأحكام القاندون ٠

ویشترط لصحة الاستبدال: ألا یکون فی المبادلة غبن فاحسش ولاتهمة لمن قام بها بأن یحابی بها قریبا له والا کان غیر صحیح

ولا يشترط اتحاد البدل والمبدل منه في الجنس ، فيجوز أن يشترى أرضا زراعية بدل عمارة ، وبالعكس ·

#### غلة الوقف ولمن تصرف ؟

اذا نصالواقف في كتاب وقفه على الجهة التي تصرف اليها الغلب وبين كيفية التوزيع والصرف اتبع شرطه الصحيح ولا تجوز مخالفته اذا كانت المخالفة لا تفوت غلب رض الواق

أما اذا لم يعين الجهة التي يصرفر اليها فقد أجاز القانون أن ينفق

ريع الوقف أو فاعضه في هذه الحالة على المحتاج من اقاربه ثم الى الأولى من جهات البر ، وذلك كله مشروط باذن المحكمة ،

ولكن القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ قد عدل مصارف الأوقاف الخيرية على جهات البرفي مادت الأولى فأجاز لوزير لأوقاف بموافقة المجلسس الأعلى ، واجازة المحكمة الشرعية ان يصرف الربع كله أو بعضه على الجهسة التي يعينها دون تقيد بشرط الواقف .

فادًا لم يعير الواقف جهة البر الموقوف شام الله عنها ورنكن رجرت أو وجدت مع وجود جهة با أولى ضا

وقع الموفار مادا العادكرات تسجية أو الدائلة فعال دعا اليه " الظووف التي المائلة في الما

ولهذا كان ضروريا ان تكون الولاية على هذه الاوقاف لجهة رسميسة تحسن ظروف غلاتها على مصارف ذات نفع عام دون تقيد بشرط الواقف •

ولتحقيق ذلك ترك لوزير الاوقاف حرية اختيار جهة البر اليستى ينفق عليها ربع الوقف بالاتفاق مع مجلس الأوقاف الأعلى متى اجازت المحكمة الشرعية ٠

وبعد الناء المحاكم الشرعية في سنة ١٩٥٥ عدل دلك في سنة ١٩٥٦ فحد في المحكمة الشرعية لعدم وجود ها .

ثم صدر القانون رقم ٢٧٢ لسنة ١٩٥٩ فجعل هذا الحق من اختصاص لجنهة شئون الأوقاف ٠

## الولاية على الوقف

الأموال الموقوفة في حاجة الى من يقوم بحفظها ويدير شئونها ويتولى صرف ريعها الى المستحقين لذلك كان من الضرورى ان تكون هناك ولاية على الوقف وتسمى بالنظر على الوقف •

والولاية عبارة عن سلطة شرعية تجعل لمن تثبت له القدرة على وضطع يده على الوقف وادارة شئونه من استغلال وعمارة وصرف الربع المستحقيدة وسندة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة والمناطقة وسندة والمناطقة والمناطق

. ومن تكون له هذه الولاية \_ غير الواقف \_ يسمى بالناظـــر وهــــى لا تثبت الالمن توفرت فيه شروط ثلاثة :

البلوغ ، والعقل ، والقدرة على ادارة الوقف ادارة محققة للغـــرض المقصود منه .

ويلاحظ ان هذه الولاية لايشترط فيها الاسلام ولا الحرية ولا كورو الوالى رجلا لأنها ليست من الادارة المالية العامة •

# اصلاح هذه الولاية والأدوار التي مرتبها:

لكى يوادى الوقف الغرض المقصود منه على أحسن وجه واتمه لابد أن تكون الولاية عليه حسنة التصرف متجردة من الاهواء منزهة عن الاغسراض والا انقلبت اداة للاساءة والضرر لا للاحسان والنفع •

لذلك أخد القانون بيد الاصلاح ولاية الوقف وغير فيي نظامها

أكثر من مرة في فترات من الزمن متقاربة ولقد مرت هذه الولايسة أدوار من الاصلاح تسلك ، كان لها في كل منها نظام خاص:

# المدور الأول:

وكان ذلك قبل صدور قانون الوقف وكان العمل في هذه الفسسترة بمقتضى مذهب أبى يوسف وهو يقضى بأن تكون الولاية على الوقف حقلل الواقف بحكم الشرع في حياته شرطها أو لم يشسرطها حتى ان شرطها لغيره ، لأن الواقف أقرب الناس الى وقفه و أحرصهم على تمسلم نفعه .

ومادامت له الولاية عليه فان له ان يديره هو بنفسه أو يعين ناظـــرا يتولاه في حياته يكون وكيلا عنــه • وهذه الولاية تثبت للواقف مادام أهـلا لها ، فان زالت أهليتـه ـ بأن جن أو حجر عليه لسفه ـ انتقلت موقتـا الى القاضى الى أن تعــود اليه أهليته فتعود اليه الولاية •

وبعد وفاته تكون الولاية لمن شرطها له سوا كان معينا باسمه كابنهم محمد ، أو بوصفه كأرشد ابنا مثلا ،

فان لم يشترطها لأحد كانت لوصية المختار يتولاها بنفسول المحد العمل ، فان لم يوجد ينتقل الحق السول القاضى بما له من الولاية العمامة ،

والقاضى حينئذ له أن يولى من يراه مستوفيا لشروط الولاية سوا كمار قريبا للواقف أم أجنبيا عنه مستحقا أم غير مستحق

الا أن تولية القريب وللمستحصِق أولى من تولية غيره كما صرح بذلك جمهور الفقهائي •

من هذا نرى أن الولاية مرتبدور كانت فيه للواقف أولا ثم لمن شرطها له ثم للقاضى لافرق في ذلك بين الوقف الأهلى والخيرى ٠

# الدور الثانسي:

وهو مابعد صدور قانون الوقف الى الغاء الوقف الأهلى ، وفي هذه الغترة كثرت الشكايات من جهة الولاية والنظارة على الوقف ، فعالـــج القانون هذه الحالة ، فأبقى ولاية الواقف في حياته على ماهي عليه بعد انتقلها الى غير الواقف فقد جعل القانون للمحكمة الحق في تعيين من شرط الواقف له النظر وان لم يوجد منهم من يصلح لذلك ،

وفى الوقف الخيرى فقد قرر ان للمحكمة ان تعين من شرط له الواقف النظر ، فأن لم يشرط الواقف هذه النظارة لأحد وجب على المحكم تعين من يصلح للنظر من ذرية الواقف وأقاربه ،

قان لم يوجد من هو الاعنى يصلح لذلك عينت الوزارة من تراه صالحا الا اذا كان غير مسلم ووقف على جهة برغير اسلامية قان النظر يكون لمن تعينه المحكمة •

و بمحكمة في ذلك أن الوقف الخيرى أنها جعل ليصرف ريعه علسى جهات البر العام التي لا يقتصر نفعها على اشخاص معينين ، فهو من هذه

الجهدة يشبه الأموال المخصصة للمنافع العامة •

فاذا كان الواقف قد شرط النظارة لشخص بعينه يتبع شرطه ، وأن لم يكن شرط أو كان غير أهلل لها تولت المحكمة تولية من يقوم بشئوسون الأوقاف غير مغفلة لجانب الواقف من ذريته وأقاربه من تجد فيه صلاحية لذلك ،

فاذا لم يوجد أحد من هوالا أسندت نظارتها الى وزارة الأوقاف لأنها المشرفة على مصالح الخير العامسة كالمستشفيات والملاجسين والمساجد واعانة الفقرا والمحتاجين وهى تملك من وسائل الاستغلل ما يمكنها من تحقيق النفع المرجو من الوقف على خير وجه

ولهذا فالقانون لم يجعل النظر للوز ارة عندما تكون الأوقاف على جهة خيرية خاصة كالفقراء من ذرية الواقف أو قرابته لأن في ذلك تكثير للنفقات وتقليل للفائدة •

كما لم يجعل للوزارة النظارة على أوقاف غير المسلمين على جهات غير اسلامية كأوقافهم على الكنائس والمعابد أو مدرسة لتعليم ابنا طائفة منهم ولأن وزارة الأوقاف أنشئت اصلا لرعاية جهات البر الاسلامية والاشراف عليها دون غيرها •

أما وقفهم \_غير المسلمين \_على المدارسالعامة والملاجى العامة ونحوها فان النظر فيها يكون لوزارة الأوقاف لأنها ليست جهـــات برخاصـة ٠

الدور الثالث:

<del>----</del>

ويبدأ من ١٤ سبتمبر سنة ١٩٥٣ تاريخ صدور المرسوم بقانون وقم ١٨٠ الذي اصبحت به أحكام النظر السابقة معمولا بها فلل وقاف الخيرية ومعطلة بالنسبة للأوقاف الأهلية ٠

وظل العمل بذلك قائما حتى صدر القانون رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٥٣ ، بشأن النظــر على الأوقاف الخيريـة وتعديل مصارفها على جهـات البر ، فبين أحكام النظــر هذه في مادتيه الثانية والثالثة ،

مادة (٢): اذا كان الوقف على جهة بركان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف مالم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالأسسم فاذا كان الوقف ضئيل القيمة ، أو الريع ، أو كان على جهة بررخ خاصة كدار الضيافة أو لفقراء الأسرة جاز لوزارة الأوقاف ان تنزل عن النظنر لأحد افراد اسرة الواقف ولا ينفذ النزول الا بتوليدة الناظر الجديد .

مادة (٣) · ومع ذلك اذا كان الواقف غير مسلم والصرف على جهــة اسلاميــة كان النظر لمن تعينه المحكمـة الشرعية مالم يشترط الواقــــع النظر لنفسه أو لمعين بالاسـم ·

وفى نوفمبر سنة ١٩٥٣ صدر القانون رقم ٤٧ م بتعديل المادسين السابقتير فألغى منهما مر شرط له الواقف النظر باسمه •

وبهذا أصبح النظر على الأوقاف حقا ثابتا لوزارة الأوقاف بحك القاتون مالم يشرطه الواقف لنفسه ولا يخرج عن هذا الا وقف غير المسلم على جهة برغير اسلامية فان النظر يكون في هذه الحالة الواقف اذا شرطه لنفسه فان لم يشرطه لنفسه كان النظر لمن تعينه المحكمة • ثما للوزارة ان تتنازل عن حقها في بعض الأوقاف وهي الأوقاف التي يكون فيها الصرف على جهة برخاصة كالوقف على فقراء الأسرة أو مقابرها أو دار الضيافة أو يكون نفس الوقت ضئيل القيمة او محد ود الغلة •

وكانت أسباب هذا التغيير: هى انه بعد الغاء الوقف الأهلى أصبحت الأوقاف كلها خيرية وجهات صرفها هى جهات البر فوجب ان يتحد النظر لضمان سلامة التوزيع وحسن الصرف وليس أقدر على ذلك من وزارة الأوقاف ولكن القانون جعل للواقف حق النظر اذا شرط لنفسه متى كان أهــــللا والا حلت الوزارة محله •

## الأوقاف التي تديرها وزارة الأوقاف:

جاء القانون رقم ۲۷۲ لسنة ۹۹۹ بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحـــــة اجراء اتما فبين الأوقاف التي تديرها وزارة الارباف وذكر في مادته الأولـــي ان هذه الأوقاف هي :

۱ الاوقاف الخيرية مالم يشترط الواقف النظر لنفسه و فاذا كانت جهة البر جمعية أو هيئة جاز لوزارة الأوقاف أن توكل هذه الجمعية أو الهيئة في الادارة واذا كان الوقف ضئيل القيمة أو الربع و أو كان على جهـة بر خاصة كدار الضيافة أو لفقراء الاسرة جاز لوزارة الأوقاف ان توكـــل احد افراد اسرة الواقف و كما يجوز أن يكون من عير افراد الاسـرة و احد افراد السرة الواقف و كما يجوز أن يكون من عير افراد الاسـرة و المرة المواقف و كما يجوز أن يكون من عير افراد الاسـرة و المراد المرة المواقف و المراد المرة المواقف و المراد المولد المولد

- اذا اقتضت مصلحة الوقف ديك
- ٢\_ الأوقاف التي لا يعرف مستحقوها ولا جهة الاستحقاق فيها حتى تحدد
   صفاته\_\_\_ا
- ٣\_ الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها النظر لوزير الأوقاف اذا كان واقفوها
   غير مسلمـــين •
- الاوقاف التى انتهت بحكم القانون رقم ۱۸۰ لسنة ۱۹۵۲ المشار اليها
   ولا زالت فى حراسة الوزارة وذلك الى ان يتسلمها اصحابها ٠
- ه\_ الاوقاف التي خول القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٥٨ الصادر في الاقليم الجنوبي لوزارة الاوقاف ادارتها ٠

## توحيد جهة الولاية عمل نافع ومقيد :

ولقد حقق القانون نفعا كبيرا وقضى على عبث كثر وفساد استشرى حين قرر توحيد جهة الولاية مع اطلاق الحرية في تغيير المصارف ، فقضى عليي ظاهرة الاستغلال التي كانت بادية واضحة في كثير من نظار الوقف وماكان اكثر اهمالهم واستهتارهم بمصالحه .

ولقد احسنت وزارة الاوقاف حين استجابت لشكوى الشاكين فأصدرت القانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٦٠ الذى يجيز للمالك أن يقف كل ماله على الخيرات وله أن يشترط لنفسه الانتفاع بالربحكله أو بعضه مدى حياته واذا كان له وقت وفاته من ذريته وزوجة أو ازواجه أو والديه بطل الوقف فيما زاد عن الثلث وكنانت العبرة بقيمة ثلث مال الواقف عند موته ويدخل في تقدير ماله الأوقاف الخيرية التي صدر عمنه قبل العمل مهدا القانون وبعده الا اذا كانست اوقاتا ليسله حق الرجوع فيه ولاشك ان هذه حطوة طيبه منرجو أن اوقاتا ليسله حق الرجوع فيه للشك ان هذه حطوة طيبه منرجو أن نتبعها خطوات اخرى نوكد عطام الوقف مشجيع عسملي المضي فيه لتظل الفلوب عامرة بالخير موصولة عدم

دار الهدس المحليه عات ش ٨٠.٠ خلف طريق جمال عبد الناصر أرض الملين أمام مؤسسة عبد الرازق ـ ميامي الإسكندرية الإسكندرية ٢٢ ٢٤١٥

# دار الهدى للمطبوعات

ميامى - خلف طريق جمال عبد الناصر ش ١٠٠٨ - أرض الملمين أمام مؤسسة عبد الرازق ت ٤٨٤٧٤١